المارك فيهما

## دِرَاسَاتُ فِي التَّارِيخِ وَالأَدْبَ وَالفَّنَّ الْأَنْدُلُّهِيَ





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عَظِر النولي يَدَةِ

معقوى الطبع معنوظت الطبعة الأولى 0-21ه - 1910م



الإدارة : البغة ادقية - عنارة الجؤهترة تليفون : TETETOO/TETE.ET/TETETO (1: 25 منارة الجؤهترة تليفون : TETETOO/TETE.ET/TETO (1: 25 منارة المنارة المنا

الدَّمتَام: الشارع التاء، من . ب: ٨٩٩ تليفون: ٨٩٣٥٥٢٠/٨٣٢٣٥١٥

المركز ال

عَلَى الْمُلْكِ يَنِي اللَّهِ الْمُلْكِ يَنِي اللَّهِ الْمُلْكِ يَنِي اللَّهِ الللَّالِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللل

دِرَاسَاتٌ فِي التَّارِيخِ وَالْأَدَبُ وَالْفَنَّ الْأَندَلْشِي





#### مُفت دّمة

تحتل كلمة «الأندلس» مساحة بارزة من الذاكرة العربية، تتمثل في صور شتى: مساحة فيها الأسى والمرارة، وفيها الفخر بأمجاد تولت، وفيها الهاجس التاريخي الذي ما فتىء يتكرر في حياتنا العربية منذ سقوط الأندلس قبل خسة قرون.

والأمر الذي يزيد هذا الهاجس إلحاحاً، ويعمّق من خلاله الجرح الأندلسي، أننا شهدنا خلال القرون الخمسة الماضية، وما زلنا نشهد، تساقط أعضاء جديدة من الجسم الكبير، بعضها أعيد إلى جدوره، وبعضها ينتظر.

ولا شك أن المكتبة الأندلسية غنية بالدراسات التي تناولت تاريخ الوجود العربي في أسبانيا، ذلك التاريخ الـذي امتد عبر ثمانية قرون تتفاوت اتساعاً وتقلصاً في حركة مدّ وجزر انتهت بجفاف مطبق لذلك الوجود سياسياً وبشرياً.

وعلى الرغم من المحن المتلاحقة التي شهدها التراث العربي، من مكتبات وآثار مختلفة، فإن هذا التراث لا يزال شاهداً حياً على روعة الحضارة الإسلامية التي غرسها العرب في أرض الأندلس، ورووها دماً وعلوماً وعطاءً بشرياً بلا حدود.

وقد بقيت لنا أعداد من أمهات الكتب في التاريخ والأدب كتبت في أزمان متباعدة، ومن أعلام الكتاب ـ على سبيل المثال ـ ابن بسام وابن الخطيب وابن خلدون والمقري وابن حيان، وسواهم.

كما شهدت الساحة الأندلسية اهتماماً واسعاً من الدراسات الاستشراقية، على اختلاف مذاهبها ومشاربها، وقد شرعت مدرسة الاستشراق الاسباني المعاصر تتجه إلى قدر كبير من الموضوعية والنظرة المنصفة للتاريخ العربي في الأندلس، مما أفرز دراسات جليلة القدر على يد أساتذة كبار من أمثال: ريبييرا، وبالنثيا، وغومث، وسواهم ممن لهم يد طول في ميدان الدراسات الأندلسية.

هذا إلى جانب اهتمام الجامعات والهيئات الثقافية العربية بالدراسات الأندلسية، وغزارة تلك الدراسات وتوزعها على شتى مناحي الفكر والتاريخ والأدب والفن.

\* \* \*

إن الاهتمام بالدراسات الأندلسية ليس نابعاً من دوافع تاريخية فحسب، فالمكتبة الأندلسية غنية بشتى الوان المعرفة، وقرطبة في عظمتها نافست بغداد في مجدها، بل إن الثقافة الأندلسية قدمت للبشرية أعلاماً أفذاذاً لهم فضل كبير على الفكر البشري عامة، كابن خلدون وابن رشد وابن حزم، وسواهم. والمكتبة الأندلسية تزهر بالمؤلفات في الأدب والفلسفة والطب والموسيقى والفلك والتاريخ والجغرافية والتراجم، إلى جانب فيض من العلوم الدينية المتعددة الاهتمامات.

ومن هنا، فإن خزائن المخطوطات المبشوثة في غير مكان في أسبانيا والمغرب بخاصة، تضم كنوزاً من المعرفة الإنسانية تغني الحضارة وتضيء جوانب فترة من التاريخ عمّرت ثمانية قرون.

لقد كان الأندلس منطقة الاحتكاك الأولى بين العرب وأوربا، وكانت الحضارة العربية الإسلامية جسراً عبرت عليه البشرية إلى عصور النهضة الحديثة.

وإذا كانت أوربا العنصرية المتعصبة ترفض أي دور حضاري للمسلمين في مسيرة التاريخ ، فها ذلك إلا مكابرة جاهلة ، وإغفال متعمد لصفحات مشرقة لا يمكن أن تظل محجوبة .

\* \* \*

إن عنوان «محطات أندلسية» الذي يحمله هذا الكتاب، يلقي ضوءاً على توزيع الدراسات التي فيه بين التاريخ والأدب والفن والعمارة، وهي دراسات مختصرة سريعة، إنما كتبت أساساً في أوقات متباعدة لتأخذ مكانها في بعض المجلات والصحف. ومن هنا كانت لا تسير في خط واحد منتظم، والرابط العام بينها هو الإطار الأندلسي على سعته وشموله. ويضم الكتاب اثنتين وعشرين مقالة يتداخل فيها التاريخ بالشعر والعمران والموسيقى، لتقدم في خاتمة المطاف لوحات عابرة من السفر الأندلسي الكبير الخالد.

وانطلاقاً من ذلك، فالكتاب لا يلتزم بسرد زمني معين، ولا بمنهج محدد رتيب، بل إنه جولات تلتقط من هنا ومن هناك، لعلها تتمكن من تشكيل باقة متواضعة في حديقة الأندلس العظمى.

وسوف يلاحظ القارىء الكريم أن الكتاب لم يلتزم بفصول متتابعة ولا أبواب متكاملة، وإذا كانت المحطتان الأوليان بمثابة تمهيد تاريخي للوجود العربي في الأندلس، فإن هناك محطتين أخريين تترجمان لمؤرخين هما: ابن حزم والمقري.

بينها تهتم محطات ست بالعمارة الأندلسية، ثلاث منها للمساجد، وثلاث للقصور. وتناولت محطة شخصية زرياب، الموسيقي الذي أحدث تغييراً واسعاً في معالم الحياة الأندلسية.

أما المحطات الإحدى عشرة الباقية فهي دراسات أو تراجم للشعر الأندلسي وأعلامه، وهذه الدراسات لا يمكن فصلها عن عريبات الأحداث

التـاريخية، بـل إن بعض الشعراء ارتبط اسمهم بحـدث تاريخي معـين استحق الدراسة والوقفة المتأنية، كالشاعر الفقيه الالبيري، والشاعر الطليق، أو ارتبط اسمهم بلون أدبي معين، كولادة، وابن الزقّاق.

وأرجو أن تتاح لي فرصة الـوقوف في محـطات أندلسيـة أخرى، ومـا أكثر تلك المحطات، فيكون لكتابي هذا جزء ثان وثالث. . .

\* \* \*

سوف يبقى الأندلس مورداً لا ينضب لدراسات لا تنتهي، وكل جرح جديد سوف يحفر في الذاكرة جدار الجرح القديم فيزيد النفوس ألماً، ويزيدها في الوقت نفسه تحفزاً وتوثباً وتطلعاً إلى حاضر متماسك متصل ببهاء المجد الغابر.

## بين لأجمرة هِرقل وَجِدلار بول تيتِ

الرحلة عبر الأندلس الإسلامي عاشت ثمانية قرون. . وعبر المحطات التي سوف نتوقف عندها، يختلط شذى الأدب بصحوة العلم وآفاق الفلسفة . ولا بد قبل الطواف على تلك المحطات المتناثرة هنا وهناك، من إلمامة عابرة تقف بنا على بوابة التاريخ لتحل لنا بعض رموز الصراعات الممتدة في عمق الزمن حتى يومنا هذا.

لعبة شد الحبل عبر المضيق بدأت قبل ثلاثة آلاف سنة . المضيق الذي كان همزة وصل بين الحضارات وخط فصل بينها . . وهذه اللعبة تمثل أوجه الصراع الحضاري والسياسي بين شمال المتوسط وجنوبه . . صراع كان هدفه المباشر بسط السيادة على المتوسط وجعله بحيرة فينيقية أو يونانية أو رومانية أو عربية أو إسلامية أو عثمانية أو أوربية حديثة .

منذ أواخر الألف الثاني قبل الميلاد تدفقت الهجرات الفينيقية نحو الشمال الأفريقي منطلقة من موانء شرقي المتوسط وبخاصة «صور» المدينة الهامة في تلك الفترة (١). وكانت دوافع الهجرة اقتصادية بالمقام الأول بحثاً عن مراكز تجارية في الحوض الغربي من المتوسط فالفينيقيون أساساً روّاد بحر، وكانت السفن وسائل اتصالهم مع الحضارات المجاورة في مصر وكريت وقبرص. وكان نشاطهم الصناعي يتطلب البحث عن مصادر المواد الخام، وعن أسواق لتصريف ما يصنعون من أقمشة وزجاج وعاج.

<sup>(</sup>۱) تاريخ المغرب الكبير، رشيد خوري ج ۱ ص ١٦٢.

وقد ساهمت الدوافع البشرية والسياسية في دفع الهجرات الفينيقية نحو البحر ، لأن الموجات البشرية المتمثلة في الحوريين والسومريين والأراميين والاكاديين والبابليين زاحمت كلها المدن الفينيقية في الشاطىء الشرقي للمتوسط فانصرف السكان إلى البحث عن آفاق جديدة وراء البحار .

ومن طرائف قصص التاريخ ما ترويه المصادر اليونانية القديمة عن الهجرة الفينيقية إلى غربي المتوسط، وهي تروي أن الأميرة «أليسا Elissa» أخت بجماليون Pygmalion ملك صور، تزوجت من خالها أشرباس Pygmalion ملك صور، قاغضب ذلك أخاها الملك وقتل خاله أشرباس، فحزنت أليسا وهاجرت مع بعض مؤيديها إلى قبرص، ومن هناك انطلقت إلى الساحل الأفريقي، وشرعت ببناء مدينة قرطاج. وكان ذلك في السنة السابعة من حكم بجماليون وتصادف ١٨٤ ق.م. (١) ورغم ما في القصة من مبالغات وخيالات فإن لها جلوراً تاريخية معروفة.

وفي حدود القرن السابع قبل الميلاد بدأت تتبلور دولة قرطاج مستقلة عن أمها صور على الساحل الشرقي . وبدأت ملامح الصراع الحضاري والسياسي والتجاري تشتد وتقوى بين الدولة القرطاجية الفتية وبين النفوذ اليوناني . وتجلى هذا الصراع في محاولة كل فريق بسط نفوذه على جزيرة صقلية التي تمثل واسطة العقد في المتوسط . على أساس أن صقلية مفتاح السيادة على الملاحة البحرية .

كانت قرطاجة من أعظم المدن في عصرها نشاطاً وحركة وحضارة وتجارة . وكانت محاطة بالماء من جهاتها الشلاث فهي أشبه بسفينة راسية . وكانت حولها أسوار هائلة لحمايتها(٢) .

وقد مر الصراع على صقلية بمراحل وأدوار من المد والجزر وتبادل السيادة

Warmington. B.H. Carthage, London 1960 p. 22 (1)

<sup>(</sup>٢) مدينة المغرب العربي، أحمد صقر ص ٩٧.

انتهى بانتصار كاسح للقرطاجيين أتاح لهم بسط نفوذهم على المتوسط الغربي والأوسط. ورغم موجة الاسكندر المقدوني التي ابتلعت أجزاء هامة من العالم فإن قرطاج بقيت بمنجاة من تلك الموجة لأن توجه الاسكندر كان نحو الشرق باتجاه الامبراطورية الفارسية (١).

ثم تأتي المراحل الهامة من الصراع المرير بين الدولة القرطاجية والدولة الرومانية خلال القرنين الثالث والثاني ق .م . وكان محور الحروب كالسابق محاولة بسط النفوذ على المتوسط. وكانت الحروب البونية الاولى ٢٦٤ ـ ٢٤١ ق .م . (٢) وقد انتهت تلك الحروب بسيادة الرومان على صقلية رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بهم .

وقد عوض القرطاجيون خسارتهم صقلية باتجاههم نحو أوربا عبر المضيق الذي كان يعرف باليونانية باسم «كات أكسوخين» (٣) .

كانت علاقات قرطاج الاقتصادية قديمة مع شبه جزيرة إيبريا الواقعة خلف بحر الزقاق (كما أطلق عليه العرب). وكان القرط اجيون يستفيدون من المواد الخام والجند المرتزقة والموانء في تلك البلاد. ولكن منذ عهد هملقار برقة والد هانيبال اتجهت حكومة قرطاج إلى إحكام سيطرتها السياسية والعسكرية على إيبريا مما اضطر الرومان إلى الاعتراف بتلك السيطرة وعقد معاهدة بذلك مع قرطاج عام ٢٢٦ ق . م . .

وجاء إلى السلطة القائد العظيم هانيبال وقد قطع على نفسه عهداً بالانتقام من الرومان وقهرهم في عقر دارهم ، وابتدأت معه الحرب البونية الثانية ٢١٨ ـ ٢٠١ ق . م .

Warmington B.H, Ibid p. 101 (1)

<sup>(</sup>٢) تاريخ المغرب الكبير ، الناضوري ج ١ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ، الاندلس، كولان ص ٢٠ .

خرج هانيبال بجيوشه واجتاز جبال الألب رغم مصاعبها مكتسحاً كل المسافات في طريقه إلى روما ، ملحقاً الهزيمة بنخبة من الجيوش الرومانية جاءت تباعاً لوقف زحفه السريع . وبعد معركة «كناي» الحاسمة التي سحق فيها هانيبال جيوش روما بقيادة فارو وباولوس ، كان بامكانه الاتجاه إلى روما العاصمة ودخولها . . إلا أنه سلك طريقاً آخر إلى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية ، وكان مخططه إحداث الفرقة بين شعوب الامبراطورية الرومانية ، ولكن خطته هذه أتاحت لروما فرصة التقاط الانفاس وتعبثة القوى من جديد . وكانت خطوط تموين هانيبال قد ابتعدت آلاف الأميال عن عاصمته وبدأ التعب يتسلل إلى عناصر جيشه لأنه لم يستثمر الحرب الخاطفة التي سحق خلالها لرومان . فبدأت مرحلة العد العكسي بالنسبة لوجوده في ايطاليا ، واضطر للانسحاب ، ولاحقه الرومان عبر أسبانيا إلى الشواطىء الافريقية . وانتهى الأمر باستسلام هانيبال بعد معركة زاما Zama سنة ۲۰۲ ق . م . وخسرت قرطاح أكثر ممتلكاتها .

ورغم استسلام قرطاج إلا أنها استمرت تعد العدة لحرب حاسمة حتى كانت الحرب البونية الثالثة ١٤٩ ـ ١٤٦ ق .م . (١) . وأظهر خلالها القرطاجيون ضروباً فائقة من البطولة والتضحية دفاعاً عن وجودهم السياسي والبشري ونجح الرومان في دخول قرطاج وكانت إحدى المعارك الخالدة في تاريخ البشرية حيث قاتل القرطاجيون من بيت إلى بيت ومن مركب إلى مركب ، وقد دمر الرومان المدينة العظيمة بعد نهبها وسلبها وأحرقوها بعد أن بقيت لمدة سبعة قرون المدينة الاولى على المتوسط وصاحبة النفوذ فيه .

وقد أكون أسهبت في الحديث عن الصراع القرطاجي السروماني ، ولكني أريد أن أصل إلى نتيجة هامة هي أن الوجود الروماني في الشمال الإفريقي وفي شبه جزيرة إيبريا وجود دخيل غاز وليس وجوداً أصيلا . وإن الفينيقيين الذين

Warmington B.H., Ibid p. 205 (1)

وفدوا من شرقي المتوسط امتزجوا بالسكان البربر وانصهروا معهم عبر مئات السنين في مجتمع واحد . وإن الفينيقيين القرطاجيين هم الذين بنوا الموانء الهامة في أسبانيا مثل ، قرطاجنة Cartagena وتارتسوس Tartesos ، وفي جزر البليار وسردينيا ومالطة التي كانت جزراً قرطاجية .

لذلك فإن الفتح العربي الإسلامي للشمال الإفريقي كان طرداً للغزاة الرومان وإنهاء لوجودهم الدخيل الذي دام أكثر من سبعة قرون . وهذا يفسر لنا الحماس الذي استقبل به السكان المحليون جيوش المسلمين رغبة في الخلاص من الرومان المحتلين .

يمكننا الآن أن نتوقف قليلًا عند تسميات : ايبريا ـ اسبانيا ـ الاندلس .

جاءت كلمة ايبريا من سكان يسمون الايبيريين Les Ibères وقد عاصروا الفنيقيين واليونان ثم الرومان . أما كلمة اسبانيا Espagne فهي تسمية رومانية تعني بلاد الغرب . وتسمية الأندلس جاءت من كلمة الفندال ، وهم قوم غزوا شبه الجزيرة واطلقوا عليها اسم «ونداليشيا»(۱) ثم حوله العرب إلى (أندلس) وأطلقوه على المنطقة الإسلامية من أسبانيا . ويطلق اسم الاندلس اليوم على المنطقة الجنوبية من أسبانيا وتضم مدن قرطبة واشبيلية وغرناطة وتدعى باللغة الاسبانية «اندالوثيا» .

استكمل القائد الفذ موسى بن نصير فتح المغرب الكبير ولم تستعص عليه سوى مدينة «سبتة» التي كان يحكمها «يليان» واتخذ من طنجة مركزاً له ، ودانت له قبائل البربر ودخلت جموعها في الإسلام أفواجاً (٢) .

وكان يحكم أسبانيا القوطية «لذريق» Rodrigo الذي اغتصب الحكم من

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، الأندلس، كولان ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) البيان ، ابن عذاري ج ١ ص ٣٥٠.

أسرة غيطشة ، مما أثار هؤلاء وجعلهم يبحثون عن منقذ يخلصهم من هذا الطاغية .

ويسروى أن يليان كانت له ابنة في بلاط طليطلة عاصمة أسبانيا في تلك الفترة ، وأن لذريق قد استكرهها على نفسها ، فغضب لذلك يليان أشد الغضب ، وأضمر الانتقام من لذريق (١٠) .

وبعد مراسلات ومشاورات واستئذان من الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق . . أرسل موسى مولاه طارق بن زياد على رأس جيش من سبعة آلاف مقاتل جلهم من البربر (٢) فاجتاز بحر الزقاق على سفن يليان سبتة وكان ذلك يوم ٥ رجب سنة ٩٢ هـ (أبريل ٢١١م) من مدينة طنجة في الشاطىء الإفريقي إلى جبل على الشاطىء الأسباني كان الأقدمون يدعونه «أعمدة هرقل» وباسمه سمي المضيق . ومن يومها أطلق على الجبل جبل طارق وعلى المضيق «مضيق جبل طارق» ولنرمه ذلك حتى يومنا هذا، فهو يدعى في جميع اللغات جبل طارق» ولنرمه ذلك حتى يومنا هذا، فهو يدعى في جميع اللغات

وقصة المعركة بين طارق ولذريق معروفة في كتب التاريخ على اختلاف ميولها ومشاربها فقد التقى الفريقان في مكان يدعى «وادي لكه» يوم ٢٨ رمضان ٩٢ هـ (١٩ يوليو ٧١١ م) وحسمت المعركة بنصر ساحق للمسلمين دفعوا ثمنه ثلاثة آلاف قتيل (٣).

وتبع موسى طارقاً بجيش قوامه ثمانية عشر ألف مقاتل وتولى فتح غربي أسبانيا ، ثم التقى مع طارق ودخل القائدان المظفران طليطلة العاصمة ، وتابعا زحفها السريع كالسيل الجارف شمالاً حتى أشرفا على منطقة جليقية في

Dozy: Histoire des Musliman p. 70. (1)

<sup>(</sup>۲) تاریخ العبر، ابن خلدون ج ٤ ص ٢٥٤.

المنجد ، ص ۲۰۸

الشمال الغربي من أسبانيا . وهناك جاء رسول الخليفة الوليد يـأمر مـوسى بالتوقف ويستدعيه إلى دمشق .

ولست أدري إن كان من حقنا أن نقف وقفة تأمل أمام بعض الحوادث الصغيرة التي تغير مجرى التاريخ . . . فاستدعاء موسى وطارق تسبب في إيقاف الحملة على جليقية ، وهذه المنطقة نشأت فيها نواة مملكة «ليون» النصرانية التي توسعت شيئاً فشيئاً حتى قضت على الوجود الإسلامي في الاندلس فيا بعد . . . وكان طموح موسى واندفاع طارق كفيلين بسحق بقايا الوجود القوطي وتثبيت الوجود العربي الإسلامي في المنطقة والانطلاق نحو أوربا عبر جبال البرانس شمالاً . ولكن . . تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .

عاد موسى وطارق إلى دمشق ، وبعد ثلاثة أيام توفي الوليد وجاء أخوه سليمان وكان ناقباً على موسى وطارق فعزلها . ويبدو أن سليمان كان يخشى من ازدياد نفوذ موسى وانفصاله بولاية الاندلس(١) .

كانت الفترة الزمنية التي فتح خلالها العرب الاندلس فترة قياسية ، فخلال ثلاث سنوات كانت البلاد بطولها وعرضها قد خضعت للمسلمين وبدأت قوافل الهجرة العربية والبربرية تتدفق عبر المضيق الذي أصبح اسمه مضيق جبل طارق ، وأصبح الشاطئان يسميان «عدوة المغرب وعدوة الاندلس» .

كانت الدولة الاموية في دمشق في مراحل عمرها الأخيرة ، تضطرب في أحشائها فتن القيسية واليمانية ، وثورات الخوارج ، والدعوة العباسية السرية لإسقاط الدولة . وانعكس ذلك كله على الاندلس المفتوح حديثاً ، وأضيف إليه تناقض المجتمع الجديد بفئاته المختلفة : العرب ـ البربر ـ المولدون ـ النصارى .

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير ، محمد على ديوز ج٢ ص ١٦٥.

ومرت فترة الولاة ٩٢ ـ ١٣٨ هـ ، وهي على قصرها عرفت عشرين والياً . وشهدت سقوط الامويين في دمشق وقيام الدولة العباسية في بغداد .

كانت فترة الولاة مضطربة تفتقر إلى الاستقرار ، وهي مع ذلك قد أفرزت القائد الكبير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، الذي ولي الاندلس سنة ١١٢ هـ في خلافة هشام بن عبد الملك. وكان من قبل أحد قادة فتح الاندلس في جيش موسى وطارق(١).

حاول عبد الرحمن استكمال خطة موسى بن نصير . فأعد عدته لاجتياز جبال البرانس والتوغل في بلاد الغال المعروفة اليوم باسم فرنسا . وكان جيش عبد الرحمن في حدود ٨٠ ألفاً من المقاتلين في رأي أكثر المؤرخين .

اجتاح عبد السرحمن مدن الجنوب ومنها بسوردو وتوغل في أواسط فرنسا وتجاوز مدينة ليون ، حيث التقى بجيش الفرنجة الكثيف بقيادة شارل مارتل . وكان جيش عبد الرحمن متعباً مثقلاً بالأحمال من الغناثم .

كان اللقاء على مقربة من نهر «اللوار» في مكان يدعى «بواتييه» وتسميه المصادر العربية «بلاط الشهداء» وقد استمرت المعركة ستة أيام بشكل ضار وعنيف . وفي اليوم السابع عمد الفرنجة إلى الحيلة فأطلقوا نداء في جيش عبد الرحمن بأن بعض الجند الفرنجة قد وصلوا إلى الغنائم خلف جيش المسلمين ، عما أدى إلى تراجع بعض الجند من جيش عبد الرحمن لتفقد غنائمهم . وقد أحدث ذلك بلبلة وفوضى استغلها الفرنجة ، فاندفعوا في صفوف جيش المسلمين ، ولم تفد صيحات عبد الرحمن في جنوده أن يعودوا إلى ساحة القتال ، وبقي يقاتل حتى سقط عن جواده شهيداً رحمه الله . وكان ذلك في شعبان ١١٤ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) الأعلام، الزركلي ج ٣ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ج ٥ ص ٦٥.

يعتبر المؤرخون هذه المعركة إحدى المعارك الخمس عشرة الحاسمة في تاريخ البشرية ، ويعتبرها الاوربيون المعركة الحاسمة الأولى في مطلع العصور الوسطى . فهي التي قررت مصير أوربا لعدة قرون . ولو كتب النصر لعبد الرحمن الغافقي لتغير وجه تاريخ العالم بصورة جذرية ولاستكمل برنامجه الطموح بالعودة إلى دمشق العاصمة عن طريق القسطنطينية .

ورغم هـزيمـة العـرب في بـلاط الشهـداء فقـد احتفـظوا بمـدن الجنـوب الفرنسي لمدة أكثر من قرنين ووصلت علاقاتهم التجارية إلى مدن سويسرا وأقاموا فيها مراكز لهم (١).

لقد أذهلت هزيمة بلاط الشهداء مسلمي الاندلس فلم يفكروا خلال القرون التالية بعبور جبال البرانس بجيوش كثيفة ، ولكنهم ما فتئوا يرسلون الطلائع والبعوث للإغارة على أواسط فرنسا وأطرافها .

وحاول الفرنجة بعد نصف قرن توجيه ضربة موجعة لعرب الاندلس فاجتاز شارلمان بجيوشه الجرارة جبال البرانس عام ١٦١ هـ وحاصر سرقسطة في أقصى الشمال ولم يتمكن من دخولها ، وقفل راجعاً ، ولكن العرب كانوا له بالمرصاد في شعاب الجبال ، فانقضوا على جيشه ومزقوه شر ممزق حتى لم يكد ينجو من الموت . وأصبحت هذه المعركة ذكرى حزينة لدى الأوربيين على مدى الأيام وقيلت فيها قصائد وأناشيد . وقد جعلت هذه المعركة الفرنجة لا يفكرون بعبور جبال البرنس مرة أخرى لمحاربة المسلمين لعدة قرون (٢) .

وهكذا تتكامل حلقات الصراع وتتصل ، ويستطيع المسلمون حمل تسامحهم وحضارتهم إلى أوربا الغارقة في الظلمات ، فيحيلون اسبانيا إلى منبر للعلم والمعرفة يقصده الراغبون من كل أنحاء العالم.

G. le Bon, La civilisation arabe p. 323. (1)

<sup>(</sup>٢) العرب في اسبانيا ، على الجارم ص ٤٢.

لقد اختفت أعمدة هرقل ليحل محلها جبل طارق . . ولكن الجدار العاتي في «بواتييه» أوقف مسيرة الحضارة ، وأخّرها ألف سنة كما يقول أحد المفكرين الفرنسيين المعاصرين في حوار له مع إحدى السيدات :

«أتعلمين يا سيدي «ما أتعسُ يوم في تاريخ البشرية؟» «إنه يـوم بواتييـه وهزيمة العرب أمام شارل مارتل ، ولو انتصـر العرب في تلك المـوقعة لتقـدمت الحضارة البشرية ألف سنة» .

في المحطة الاندلسية الثانية سنلتقي مع نخلة الرصافة وصقر قريش ، في قرطبة العظيمة .

### المصيقر وتحذلت المصافية

إن جسمي كے تراه بارض قدَّرَ السِّينُ فافسترقسنا قد قضى الدهر بالفراق علينا

أيها الراكب الميمم أرضي أقر من بعضي السلام لبعضي وفؤادى ومالكيه بأرض وطوى البين عن جفوني غمضي فعسى باجتماعنا سوف يقضى

هذه الكلمات الرقيقة حملتها يد النسائم الاندلسية واجتازت بها الجبال والصحاري والبحار لتبلغ بها بلاد الشام . . . وتفضها همسات على أذن فتاة أموية سلمت من موجة الملاحقة العباسية .

الكلمات أرسلها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . . إلى أخته . . .

هو في قرطبة أمير حاكم يؤسس دولة جديدة . . وأخته في الشام حيث ولدت وعاشت.

بدأت رحلته إلى قرطبة وهو في العشرين من عمره . . واستغرقت الرحلة من شاطىء الفرات إلى شاطىء الوادى الكبير في الاندلس ست سنوات كاملة ،

ولد عبد السرحمن في منطقة تدعى «ديسر حنا» قسرب دمشق سنة ١١٣ هـ وتوفى والده معاوية مخلفاً أطفالاً صغاراً رعاهم جدهم هشام خير رعاية(١) .

<sup>(</sup>١) العرب في أسبانيا، على الجارم ص ٥٩.

وكانت أمه «راح» من قبيلة زناتة البربرية في الجوزء الشمالي من المغرب الأقصى . وقد انتقلوا جميعاً إلى قصر هشام في الرصافة التي بناها في بادية تدمر واتخذها مقراً لخلافته .

تقع الرصافة على مقربة من الفرات . . وكانت حاضرة جميلة في أيام هشام يستقبل فيها الوفود ، ويرسل منها عماله وأوامره وتعليماته .

وتحدثنا كتب التاريخ عن نبؤة تحدث بها مسلمة بن عبد الملك مع أخيه الخليفة هشام عن عبد الرحمن وهو صغير:

«دخل مسلمة يوماً حديقة قصر هشام فرأى أطفالاً يلعبون وبينهم عبد المرحمن فاقترب منه وبدأ يتفرس فيه وهو يردد : نعم إنه هـو . . إنه هـو يـا هشام .

ويعجب هشام ويسأل أخاه مسلمة عن الموضوع ، فيجيبه هذا :

ـ سيذهب أمر بني أمية يا أخي وتنطوي دولتهم، وتلاحقهم يمد الافناء ويتمكن واحد منهم من الهرب. . ويذهب بعيداً بعيداً ليرفع لواءهم من جديد في مكان قصي . . وهذا الهارب هو عبد الرحمن الذي أمامك الأن .

ويتطير هشام من النبؤة ويغضب ، ويرفض تصديق كلام أخيه وهـو يرى دولته في غاية القوة والبأس والجبروت».

ولكن الزمن يدور دورته العاجلة . . وتنمو عوامل المعارضة داخل الدولة الاموية ويضعف الخلفاء بعد هشام وينغمس بعضهم في عهودهم وصراعاتهم ، حتى إذا كانت معركة الزاب عام ١٣٢ هـ هزم الجيش الأموي أمام جيش أبي مسلم الخرساني . . وهرب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . . وطارده العباسيون حتى مصر حيث قتل هناك .

بدأت مرحلة الملاحقة والتصفية لكل ما هو أمـوي إلى درجة أطلق معهــا

لقب «السفاح» على الخليفة العباسي الاول لكثرة ما سفك من دماء الامويين وأنصارهم . بل إنه تتبع الأموات في قبورهم فنبش القبور ومثل بالجثث أشنع تمثيل .

كان عبد الرحمن في حدود العشرين من عمره حينها بدأت عملية المطاردة وقد هرب من الجند العباسي والتجأ إلى قرية على الفرات . . حتى إذا وصلت الرايات العباسية السوداء إلى القرية لم يكن أمام عبد الرحمن إلا أن يلقي بنفسه في النهر مع أخيه سابحاً إلى الضفة الثانية . ووصلت خيول العباسيين إلى شاطىء الفرات فصاح بعضهم بالسابحين أن يعودا ولهما الأمان . فلم يصدق ذلك عبد الرحمن أما أخوه الاصغر فصدقهم وعاد ولم يأبه بتحدير أخيه . وما كان من جند العباسيين إلا أن حزّوا رأسه وألقوه على الشاطىء وأخوه عبد الرحمن يرقب ذلك من الشاطىء الأخر ويرى أخاه ذا الثلاثة عشر ربيعاً يقضي في طرفة عين .

بدأت رحلة التعب والظلام والاختفاء والصمت . . من شاطىء الفرات باتجاه مصر . . عبر القرى والصحاري والادغال والجبال . . رحلة ليل واختباء نهار(١) .

وفي مصر يتوقف عبد الرحمن ليلتقط بعض أنفاسه . . وتلاحقه النبؤة مرة أخرى . . كان أمير مصر عبد الرحمن الفهري الذي أقره العباسيون على إمارته فمضى يشاركهم مطاردة الامويين سادته بالامس . وقد أخبره يهودي يوماً أن شاباً أموياً من بني مروان ذا ضفيرتين سيدخل الاندلس وينشىء فيه دولة تستمر في أحفاده . ونوى الفهري الغدر بعبد الرحمن حينها رآه نزل مصر ورأى ضفيري شعره . . إلا أن عبد الرحمن لم ينتظره ليفعل ذلك .

كان خادمه «بدر» المخلص الوفي قد وصل إلى مصر مع أسرة عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) العرب في اسبانيا، علي الجارم ص ٦١.

الصغيرة ومن هناك شدوا رحالهم غرباً إلى حيث زناتة أخوال الامير المغامر .

لم يبخل عليه أخواله بالتأييد والعون . ولم تجد ملاحقة الفهري ولا عيونه وأرصاده في الوصول إلى عبد الرحمن .

مكث عبد الرحمن عامين كاملين متخفياً قرب شواطىء سبتة وخادمه بدر يمضى في رحلاته المتلاحقة بين العدوتين : عدوة المغرب وعدوة الاندلس .

كان للأمويين في الاندلس بقايا أنصار ومؤيدين يتحينون الفرصة المواتية للانتفاض على والى العباسيين يوسف الفهري .

وصل بدر إلى طليطلة فالتقى هناك زعيمين من وجوه العرب وقادتهم هما : عبيدالله بن عثمان وعبدالله بن خالد ، وقد أبديا حماساً بالغا للأمير الاموي المغامر ، وبدآ بجمع المال والأنصار وتهيئة الامر سراً لاستقباله في الاندلس .

طال الانتظار بعبد الرحمن شهوراً وهو يسرقب عودة خادمه الأمين «بدر» وذات يوم، فيها كان يتهيأ للصلاة على شاطىء البحر . . لاحت لمه سفينة تتهادى على راحة الموج . . فتفاءل خيراً . . وما هي إلا لحنظات حتى نزل خادمه بدر من السفيئة ، وانطلق إليه يعانقه والفرح يمالاً ملامح وجهمه . . وهو ير دد(۱) :

ـ لقد فزنا يا مولاي . . والنصر قريب بإذن الله .

وكان بدر قد اصطحب معه شاباً من الاندلس ، فلما رآه عبد الرحمن استبشر برؤيته وسأله عن اسمه وكنيته فقال له الشاب : اسمي تمام ابوغالب . . .

وكان عبد الرحمن منذ نبؤة مسلمة بن عبد الملك يتفاءل أو يتطير بما يرى

ويسمع . . فلما سمع اسم تمام صاح فرحاً: الله أكبر تم أمرنا وغلبنا بحول الله .

امتطى الأمير الشاب سفينة العبور ، وكان البحر هادئاً رخاء وكانه يحتضن الرحالة المغامر . . ووصل الموكب الصغير إلى الشاطىء الآخر ونزل مدينة «البيرة» حيث كان الزعيمان عبيدالله وعبدالله في انتظار الزعيم الجديد .

مضت ست سنوات منذ انطلاقة الأمير الهارب من شاطىء الفرات يتلمس طريقه نحو الجانب الآخر من أرض المسلمين . . بـدأها عـام ١٣٢ وها هو يصل الاندلس عام ١٣٨ هـ .

أخذ الأمويون وأنصارهم يلتفون حول الامير الجديد ، وأسقط في يد يوسف الفهري ومساعده الصميل ، وأخدا يعدان العدة للقاء عبد الرحمن ، وكان الوقت شتاء ، والأمطار والفيضانات تعوق الحركة . . وكان كل شيء كان يسير في صالح عبد الرحمن ، فأتاح له ذلك الموقت الكافي لجمع مزيد من الانصار حوله ، حتى إذا التقى الطرفان على شاطىء الوادي الكبير قرب قرطبة : جيش يقوده يوسف الفهري يحاول المحافظة على ما لديه من زعامة ومكاسب في الاندلس ، وجيش يقوده الأمير الشاب ذو الخمسة والعشرين عاماً ، ولكنه شاب متفجر ذكاء وفطنة وبعد نظر .

واضطر عبد الرحمن للحيلة . . فالحرب خدعة ، فأرسل إلى الفهري أن يسمح له بعبور النهر إلى الضفة الاخرى بقصد التفاوض ، حتى إذا أذن له الفهري بذلك عبر بجيشه وكانت المعركة الفاصلة في تاريخ الاندلس . وانهزم الفهري والصبميل ودخيل عبد البرحمن قرطبة يوم العاشر من ذي الحجة عام المهري والعبميل من الاعتداء والنهب وصان حرمات المهزومين فلم ينتقم منهم .

وهكذا بدأت صفحة جديدة وحاسمة في تاريخ الاندلس ، صفحة أموية جديدة كانت استمراراً لأمجاد دمشق في قرطبة .

لم يستسلم يوسف الفهري والصميل للهزيمة ، بل عاودا الكرة فهزما مرة ثانية ، واتفقا مع عبد الرحمن على العمل معه . ووفى الصميل بذلك الاتفاق ، ولكن يوسف هرب إلى ماردة معقل أنصاره وأعلن الثورة وهاجم اشبيلية بجيش كثيف من عشرين ألفا ، وكان عليها عبد الملك المرواني والياً لعبد الرحمن ، فأجفل عن اللقاء ولكنه اضطر لذلك ، وكأن الأقدار كانت تهيىء الامر لعبد الرحمن ، فانتصر عبد الملك المرواني رغم ضآلة جيشه وهرب يوسف الفهري ، حيث قتله أحد الناس تخلصاً من فتنه وحروبه واحتمل رأسه إلى عبد الرحمن في قرطبة .

انقضى عام كامل وقد غدا الاندلس تحت سيطرة عبد الرحمن وحكمه المطلق وهو في السادسة والعشرين من عمره . . شاب مديد القامة وسيم ، في عينه بعض حول يشبه في ذلك جده هشاماً . تبرق عيناه بوميض الذكاء والحذر والهدوء، وتنمّ ملامحه عن النبل والعراقة .

عام لم يعرف خلاله الامير الشاب طعماً للهدوء والراحة والاستقرار واستمر في أعوامه التالية يقضي على الفتن ويجارب الثائرين في كل مكان .

وكان أخطر ما تعرض له سلطان عبد الرحمن الجيش العباسي الذي أرسله أبو جعفر المنصور بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبي (١) وعدته سبعة آلاف مقاتل ، فاستولى على باجة واستطاع حصار عبد الرحمن في قرمونة قرب اشبيلية .

ولكن عبد الرحمن خرج في سبعمائة من خيرة الرجال وباغت الجيش العباسي بهجوم مفاجىء قتل فيه العلاء وأكثر جيشه ولاذ الباقون بالفرار .

<sup>(</sup>١) الاعلام، الزركلي ج ٤ ص ٢٤٥

وكانت تلك آخر محاولة يقوم بها العباسيون لاجتياز جبل طارق .

وتحدياً لأبي جعفر أمر عبد الرحمن بأن توضع رؤوس كثيرة من القتلى في أكياس وتلقى في القيروان . كما أرسل برأس العلاء ومعه اللواء الأسود العباسي إلى مكة في موسم الحج فألقي بين يدي المنصور اللذي كان يحج ذلك العام . فغضب المنصور أشد الغضب واحتدم وجهه بالغيظ ولكنه لم يملك إلا أن يقول : «الحمد لله أن كان يفصل بيني وبين هذا الرجل بحر» .

وكان عبد الرحمن يقول: «لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقدوة أسبابه فالشأن في أمر فتى قريش الأحوذي الفذ في جميع شؤونه ، وعدمه لأهله ونشبه ، وتسليمه عن جميع ذلك ببعد مرقى همته ومضاء عزيمته ، حتى قذف بنفسه في لجج المهالك لابتغاء مجده ، فاقتحم جزيرة نائية شاسعة واستمال قلوب رعيتها بسياسته ، فاستولى فيها على أريكته ملكاً على قصبته قاهراً لأعدائه ، خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه . إن ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه » .

والمنصور هو الذي سأل سماره يوماً :

ـ أتدرون من صقر قريش ؟

قالوا: أمير المؤمنين أبو جعفر الذي أسس الملك وقضى على الصعاب.

قال: ما صنعتم شيئاً.

قالوا: معاوية بن أبي سفيان .

قال: ولا هذا.

قالوا: عبد الملك بن مروان .

قال أبو جعفر: إنه عبد الرحمن الـداخل الـذي نجا بـدهائـه وحيلته من رماحنا وسيوفنا يعبـر القفر، ويـركب البحر، ويـدخل بلداً بعيـداً، ويقيم له ولأولاده ملكاً. ومن يومها أطلق على عبد الرحمن الداخل لقب «صقر قريش» . لم يكد عبد الرحمن ينتهي من الجيش العباسي . . ويقضي سنوات يثبت أركان ملكه الجديد . . . حتى أطل الخطر الماحق برأسه من الشمال . . فلقد عبر شارلمان جبال البرانس بجيوشه الجرارة معتمداً على تأييد بعض الخونة من أمراء المسلمين المتآمرين على دولة عبد الرحمن . وما أن وصلت جيوش شارلمان إلى أسوار سرقسطة في الشمال حتى كان المتآمرون قد تفرقوا بين مقتول ومسجون وانسحب شارلمان بعد أن سمع بشورة ضده في بلاده ، فعاد أدراجه ، وأثناء عبوره جبال البرانس انقضت عليه القبائل المناوئة له مع الجيش العربي الكامن هناك وأفنوا جيشه فناء كاملا. ومرة ثانية كانت الأقدار تهيىء الأمر وتسهله لعبد الرحمن ليبقى له الحكم ولأبنائه من بعده أكثر من ثلاثمائة سنة .

إن كثرة الأحداث التي عصفت بالأمير المغامر جعلته شديد الحذر لا يثق بأحد ، بطاشاً ميالاً للقمع ، مما جعل الناس يخافون بأسمه وينفضون عنمه فاضطر للاستعانة بجيش ضخم من مرتزقة البربر كانوا سلاحه وعدته في حروبه خارجياً ، وإمساكه بالسلطة داخلياً .

وحينها كان يخلو إلى نفسه كان يعود بذاكرته إلى أيام الطفولة والصبا في رصافة هشام قرب الفرات . . وهو لـذلك بنى الـرصافة في قرطبة وزرعها بالنخيل لتذكره بمنبت النخل في مسقط رأسه وملاعب صباه ، وتروي لنا كتب الأدب والتاريخ مناجاة صقر قريش لنخلة كان يتأملها في رصافة قرطبة فيقول :

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت: شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بلادي وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي

ولا يكف الحنين يراود صقـر قريش . . . ولا تني رؤيـة النخيل تشـير فيـه الذكريات فينطلق يناجيها :

یا نخل ، أنت فریدة مشلی تبكی ـ وهـل تبكی مكممة ولـو انها عـقلت إذن لبكـت لكنهـا حـرمت وأخرجنی

في الأرض نائية عن الأهل عجيل عجياء لم تجبل على جبيل ماء الفرات ومنبت النخل بغضي بني العباس عن أهلي

كان عبد الرحمن موضع خلاف بين المؤرخين . . فمنهم من نعته بالبطش والعسف والظلم ، ومنهم من وصفه بالحزم والشجاعة والحكمة . . ويقول فيـه المؤرخ ابن حيان :

« كان عبد الرحمن راجح الحلم، واسع العلم، شاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئاً من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلو إلى راحة ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعاً مقداماً، بعيد الغور، شديد الحدّة، قليل الطمانينة، بليغاً مفوهاً، شاعراً محسناً، سمحاً سخياً، طلق اللسان، وكان يلبس البياض ويعتم به ويؤثره ويكثر معاشرة الناس والمشي بينهم».

كان عبد الرحمن يغضب إذا سمع الناس يقولون إنه صاحب حظ حسن ، وأن طالعه السعيد قد أوصله إلى الحكم وجعله ينتصر على أعدائه، وهو يقول في ذلك:

«لولاي ما ملك الأنام الداخل» نجم يطالعنا ونجم آفل أيروم تدبير البرية غافل خير السعادة ما حماها العاقل لا يُلفَ ممتنَ علينا قائل: إن الملوك مع الزمان كواكب والحرم كل الحرم ألا يغفلوا ويقول قوم: سعده لا عقله

لقد أمضى صقر قُريش أربعة وثـلاثين عاماً في توطيد ملكه ومـلاحقة معارضيه وصد العبّاسيين جنوبـاً والفرنجـة شـمالاً . . . حتى وافـاه الأجل عـام

١٧٢هـ وهو في التاسعة والخمسين من عمره. وأوصى بالإمارة من بعده لابنه هشام. (١).

وسوف تبقى سيرة صقر قريش حدثاً خارقاً في تاريخ المسلمين بل في تاريخ البشرية جمعاء.

<sup>(</sup>۱) تاريخ العبر، ابن خلدون ص ۲۷۰.

# بَوَلِالْيَرِلِالْشِيعِ وَلِالْفُنْدِلِينِ

درج مؤرخو الأندلس على تقسيم مراحل الوجود العربي في أسبانيا إلى العهود التالية: (١)

۱ ـ عهد الولاة: ابتداء بطارق بن زياد حتى دخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (۹۲ ـ ۱۳۸) هـ ـ (۷۱۰ ـ ۷۵۰)م.

٢ ـ عهد إمارة قرطبة : (١٣٨ - ٣٠٠) هـ - (٧٥٥ - ٩١٢) م

٣ ـ عهد خلافة قرطبة : (٣٠٠ ـ ٤٠٣) هـ ـ (١٠١٢ ـ ١٠١١) م

٤ \_ عهد ملوك الطوائف : (٤٠٣ \_ ٥٣٦) هـ \_ (١١٤١ \_ ١١٤١) م

٥ - عهد المرابطين : (٩٥٥ - ٤١٥) هـ - (١١٠٢ - ١١٤١) م

٦ - عهد الموحدين : (٥٤١ - ١١٤٦) هـ - (١١٤٦ - ١٢٢٩) م

٧ ـ عهد بني الأحمر في

في غرناطة : (١٦٦ - ٨٩٨) هـ - (١٢٦٩ - ١٤٩٢) م

وفي حديثنا عن بـواكير الشعـر الأندلسي سنتـوقف عنـد عصـر الأمـراء الأوائل بعد أن نمر على عصر الولادة.

تميزت مرحلة عصر الولاة بأنها مرحلة نزاعات وحروب ومحاولة تثبيت السلطة وإشاعة الاستقرار السياسي . وعلى الرغم من قصر تلك الفترة نسبياً (٤٥) سنة فقط فقد حكم خلالها أكثر من عشرين والياً. وشهدت سقوط الدولة الأموية في دمشق وقيام الدولة العباسية في بغداد. (٢)

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية، الأندلس، كولان ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية ص ١٠ ـ ١١

كانت الحروب مستمرة بين المسلمين والأسبان، وشهدت تلك الفترة عبور الوالي عبد الرحمن الغافقي جبال البرانس شمالاً واستشهاده في معركة بلاط الشهداء. كما كانت النزاعات الداخلية على أشدها بين العرب والبربر. وبين القيسية واليمانية. ثمّ بين مؤيدي الأمويين والعبّاسيين.

وبما أن المرحلة لم تعرف الاستقرار، فإنها بالتالي افتقرت إلى النضوج الأدبي والثقافي، وما ظهر من أدب بسيط إنما كمان شدرات جماءت مع الجيوش التي عبرت المضيق، وكان في بعض الجند شعراء لم يحفظ لنا الرواة كثيراً من أشعارهم.

ينسب المقري في كتابه «نفح الطيب» أبياتاً إلى طارق بن زياد يقول فيها: (١)

عسى أن يكون الله منّا قد اشترى إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا رکبنـــا سفیناً بـــالمجـــاز مقیّـــرا نفــوســـاً وامـــوالاً واهــلاً بجنـــة ولسنا نبالی کیف ســالت نفوسنــا

ولكن الشك في هذه الأبيات ونسبتها إلى طارق أكبر بكثير من الحقيقة. فطارق كان من بربر الشمال الإفريقي، وقد أسلم على يد موسى بن نصير. وليس من المعقول أن يتعلم العربية في فترة قصيرة فيكتب فيها شعراً ويلقي بها خطباً. كما ينسحب هذا الشك على خطبته المنسوبة إليه بعد عبور المضيق والمشهورة بمطلعها «أيها الناس أين المفر، البحر وراءكم، والعدو أمامكم». (٢)

ومن أسباب هذا الشك أن المصادر الأولى المعاصرة لطارق والقريبة من عصره لم تسجل هذين النصّين ولا أشارت إليها. بل ورد ذلك في مصادر متاخرة مثل نفح الطيب للمقرى.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، المقري ج ١ ص ١٢٤

<sup>(</sup>٢) الأدب الأندلسي ، أحمد هيكل ص ٦٨ \_ ٦٩

وإذا نحن قفزنا عدداً من السنين بعد الفتح، وصاحبنا قوافل الوافدين وهي تنتقل من عدوة المغرب إلى عدوة الأندلس، نرى أحد الولاة وهمو أبو الخطار حسام بن ضرار، وهو أحد رجال الفتح ومن أكابر القحطانيين. وقد عيّنه هشام بن عبد الملك والياً على الأندلس سنة (١٢٥هـ) وبقي في ولايته حتى (١٢٥هـ). وكان أبو الخطار شاعراً فارساً حتى لقب بعنترة الأندلس. (١)

وفي شعر أبي الخطار جزالة الشعر الجاهلي وفحولة الشعر في صدر الإسلام فهو استمرار للأدب المشرقي ولم يترك فيه الأندلس أي أشر. . لأن التأثير الأندلسي جاء بعد ذلك بزمن ليس قصيراً.

من شعر أبي الخطّار قلوله يعاتب الأمويلين لأنهم ينصرون القيسية على اليمانية: (٢).

أفأتُم بني مروان قيساً دماءنا كانكُم لم تشهدوا «مرج راهط» وقيناكم حرَّ الوغى بصدورنا فلما رأيتم واقد الحرب قد خبا تغافلتم عنا كان لم يكن لنا فلا تجزعوا إن عضّت الحرب مرة

وفي الله إن لم تنصفوا حَكَمُ عَدْلُ ولم تعلموا من كان ثَمَّ لـه الفضل وليست لكم خيل تُعَدُّ ولا رَجْل وطاب لكم منها المشارب والأكل بلاء، وأنتم ما علمت ـ لها فعل وزلّت على المرقاة بالقدم النّعل

وفي شعره يلاحظ الأثر الجاهلي في الاخذ بالثار الجاهلي وذلك بعد انتقامه لمقتل أحد بني عمومته :

> فليت ابن حــواس يخبــر أنني قتلت بــه تسعــين تحـسب أنهم ولـو كانت المـوق تباع اشتريتـه

سعيت به سعي امرىء غير عاقل جذوع نخيل صرعت في المسايل بكفي وما استثنيت منها أنــامــلي

<sup>(</sup>١) بنية الملتمس، الضبي ترجمة رقم ٦٢٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ افتتاح الأندلس، ابن القوطية ص ١٨ ـ ١٩

ومن شعراء عصر الولاة كذلك أبو الأجرب جعونة بن الصمة . الذي عرف بهجاء الصميل بن حاتم زعيم القيسية ، فلما تمكن منه الصميل بعد ذلك عفا عنه فمدحه أبو الأجرب وكان أبو نواس معجباً بشعر أبي الأجرب وقد سأل أن يسمع شيئاً من شعره حينما التقى في العراق بالاندلسي عباس بن ناصح (١) . وكان يعتبر بمنزلة جرير والفرزدق .

ومن شعر أبي الأجرب قوله:
ولقد أراني من هدواي بمندل عال ، ورأسي ذو غدائر أفرع
والعيش أغيد ساقط أفنانه والماء أطيبه لنا والمرتم

\* \* \*

بعد عصر الولاة تأتي مرحلة إمارة قرطبة . المرحلة التي أعاد فيها صقر قريش بناء الدولة الاموية في الاندلس . بعد انهيارها في دمشق على يد العباسيين وجند أبي مسلم الخراساني .

أنفق عبد الرحمن فترة حكمه البالغة أربعاً وثلاثين سنة في حروب داخلية ر-مارجية واستطاع تثبيت دعائم دولته الفتية بمقدرة خارقة للعادة والتاريخ .

اضطر عبد الرحمن في سبيل توطيد حكمه إلى التقليل من نفوذ القبائل العربية ، والاعتماد على جند من الموالى .

وقد أدى ذلك إلى تنوع العناصر المكونة للمجتمع الاندلسي: كان هناك العرب من القبائل التي دخلت أثناء الفتح وبعده . . . والبربر الـذين دخلوا مع جيوش الفتح ثم توافدوا بعد ذلك ، وكان هناك المولدون وهم الأسبان الذين اعتنقوا الإسلام وكثر عددهم مع الزمن فاند بجوا مع المجتمع الجديد وتحول لسانهم إلى العربية . ثم كان هناك الصقالبة الذين هم في الأساس أسرى أو

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس، الحميدي ص ١٨٧.

عبيد دخلوا في عداد جنود الإمارة الاموية وهم من أصول مختلفة متباعدة ، وقد لعبوا فيها بعد أدواراً هامة وتقلدوا مناصب عسكرية وسياسية رفيعة في عهد عبد الرحمن الناصر ومن بعده. يضاف إلى ذلك كله النصارى الاسبان الذين احتفظوا بدينهم ، واليهود الذين استفادوا من مناخ التسامح فكانت إقامتهم في الاندلس فتره سزدهرة في حياتهم .

أعطى هذا التنوع في تركيب الاندلس شكلًا جديداً لـ مسمات مغايرة لمجتمعات المد.ق. وسوف نتناول الحديث عن ذلك بتفصيل واسع في محطات أندلسية قادمة.

ولكن الذي يهمنا الآن ، أن الحياة الجديدة بدأت تلقي ظلالها على بواكير الشعر الاندلسي ، فتتفاعل الثقافة العربية مع المؤثرات الجديدة لينشأ من ذلك أدب أندلسي متميز.

بعد استقرار السلطة لعبد الرحمن الداخل تدفق على الاندلس أعداد كبيرة من الأمويين وأنصارهم وأشياعهم بمن كانوا متوارين عن الأنظار في المشرق ، وقد حمل هؤلاء علومهم وأدبهم وكان منهم محدثون وأدباء وشعراء . فكانوا بمثابة النواة الاولى للثقافة الاندلسية . ومن هؤلاء : أبو الأشعث الكلبي ، والغازي بن قيس وعبد الملك بن عمر بن مروان(١) .

يلاحظ في الادب الاندلسي منـذ عهده المبكـر أن المهتمين بـه من شعراء وكتاب كانوا من الحكام ومن عامة الناس ، كها يلاحظ ظهور دور كبير للمرأة في هذا المجال ، وبروز أعداد غير قليلة من النساء الاديبات والشواعـر منذ عصـر الإمارة الأول(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٢ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الشَّعر النسوي في الأندلس محمد المنتصر الريول ص ٤٥.

وفي طليعة شعراء عصر الإمارة الأول يلوح لنا الامير الاموي عبد الرحمن الداخل . كان عبد الرحمن شاعراً بليغاً وناثراً مجيدا . وفي شعره تبدو شخصيته بجوانبها الإنسانية والسياسية والفروسية .

يغلب على شعر عبد الرحمن الداخل طابع الفخر ، وما هذا بغريب على فتى اقتحم الأهوال وأسس دولة انتزعها من بين أنياب المخاطر المحدقة به داخلياً وخارجياً .

يروي صاحب كتاب «أخبار مجموعة» أن بعض رفاق الامير دعوه إلى صيد الغرانيق\* بجانب معسكره بقصد التسلية والترويح عن النفس فقال في ذلك(١):

دعني وصيد وُقع الغرائق فإن همّي في اصطياد المارق في نفّق إن كان أو في حالق إذا التظت هواجر الطراثق كان لفاعي ظلّ بند خافق غنيتُ عن روض وقصر شاهق بالقفر والإيطان في السرادق فقل لمن نام على النمارق إن العلا شُدت بهمٌ طارق فاركب إليها نَبَح المضائق أو لا، فأنت أرذل الخلائق

<sup>(\*)</sup> الغرنوق : طائر مائي .

<sup>(</sup>١) اخبار عجموعة ، تحقيق ص ١١٧ - ١١٨ .

ومن شعره السياسي قوله يفتخر بما فعله في الاندلس: (١)

أبني أمية قد جبرنا صدعكم بالغرب رغماً والسعود قبائل ما دام من نسيلي إمام قائم فالملك فيكم ثابت متاصل إن الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنا ونجم آفل

وقال يخاطب بعض أقاربه الامويين وقد وفدوا عليه من المشرق ، يصور كفاحه الطويل وما لقي من المتاعب في سبيل الوصول إلى غايته(٢) :

شتان من قام ذا امتعاض
ومن غدا مصلتاً لعزم
فجاب قفراً وشق بحرا
فشاد ملكاً وشاد عزًّا
وجنّه الجند حين أودى
ثم دعا أهله جميعا
فجاء هذا طريد جوع
فنال أمناً ونال شبعاً

مـذ قـال مـا قـال واضمحـلا بجـرداً لـلعـداة نـصـلا ولم يـكـن في الانـام كـلا\* ومنبـراً لـلخـطاب فصـلا ومصر المصـر حـين أخـلى ومصر المصـر حـين أخـلى حيث انتـأوا أن هـلم أهـلا شـديـد روع يخـاف قـتـلا ونـال مالاً ونـال أهـلا أعـظم مـن منـعـم ومـولى

وإلى جانب شعره السياسي هناك شعره الإنساني المتمثل في الحنين إلى مرابع طفولته وصباه . ولعل أجمل ما قاله في ذلك حديثه عن النخلة التي رآها في حديقة قصره بالرصافة في قرطبة . وقد أثارت رؤية النخلة كوامن أشجانه وبعثت ذكريات صباه، فقال (٣):

تبـدت لنا وسط الـرصافـة نخلة فقلت شبيهي في التغرب والنوى

تناءت بأرض الغربعن بلدالنخل وطول التناثي عن بني وعن أهلي

<sup>(\*)</sup> العاجز الثقيل .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب المقري ج ٢ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه، ج٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ج٢ ص ٧١.

فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة ييصح ويستمري المساكين بالويل سبقتك غوادي المزن في المنتأى الذ

ولعل أبرز شعراء الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل وابنه هشام وحفيده الحكم هو الشاعر أبو المخشى عاصم بن زيد العبادي ، الذي ينتهي نسبه إلى بني عباد في الحيرة. وكان والله قد نزل مع جند الشام في منطقة «البيرة». ونشأ هو ببلدة «شوش» واتجه إلى قرض الشعر حتى أصبح ألمع شعراء الأندلس في عصره<sup>(١)</sup>.

وقد كان أبو المخشى بذيء اللسان كثير الهجاء. وكان يميل إلى سليمان الإبن الأكبر لعبد الرحمن الداخل. مما أغضب أخاه هشامـاً وكان والي مـاردة في حكم أبيه. فاستدعاه يوماً هشام إلى ماردة وأبو المخشى يظن أنه سيكرمه، ولكن هشاماً كان قد أضمر له الشر لبيت قاله يمدح أخماه سليمان ويعمرض فيه بهشام الذي كان أحول. والبيت يقول فيه:

وليسوا مثل من إن سيل عونا يقلب مقلة فيها اعسورار

وقد ارتكب هشام غلطة فظيعة إذ أمر بقطع جزء من لسان أبي المخشى وسمل عينيه بحجة أنه تعرض لعرض إحدى النساء في شعره. فعاش أبو المخشي بقية عمره أعمى وغضب عبد الرحمن للذلك أشد الغضب وعنف ابنه أشد تعنيف

تـركت هذه الحادثة أثـراً هائـلاً في نفس أبي المخشي بقية حيـاته، وقـالـ شعراً وجدانياً لم يسبقهُ إليه قائل. ومن ذلك قوله(٢):

خضعت أم بناق للعدا إذ قضى الله بسأمسر فمضى مشيه في الأرض لمس بالعصا

ورأت أعسمى ضسريسرأ إنمسا

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس، الحميري ص. ٣٨٨

<sup>(</sup>٢) المُغرب، علي بن سعيدج ٢ ص. ١٢٣

لقد ضاع أكثر شعر أبي المخشي ولم يبق منه إلا النزر اليسير. ومن هذه البقايا قوله في مقدمة لمدحه عبد الرحمن الداخل(١).

وهمٌ ضافني في جوف ليل كلا موجيها عندي كبير فبتنا والقلوب معلقات وأجنحة الرياح بنا تطير

ومن أجمل مدائحه بيت قاله في عبد الرحمن وابنه سليمان (٢):

هما مهدا في العيش حتى كأنني خفية زفّ بسين قسادمتي نسسر

لقد وفق الشاعر كل التوفيق في اختيار كلمة «الزف» وهي الريشة الضعيفة في آخر خوافي الجناح. وهذه الريشة بحاجة إلى حماية قوادم النسر، بما في ذلك من إيحاء بقوة النسر الذي وفر له الحماية والعيش الآمن.

ومن جميل وجدانياته بعد العمى قوله يصف حال زوجته :

وأمّ بنيّاتي الضعيفُ حويلُها تعول فتى مثلي وكان يعولها إذا ذكرت ما حال بيني وبينها بكت تستقيل الدهر ما لا يقبلها

لقد كان أبو المخشي صورة الشعر الأندلسي في عصر الإمارة الأول.

ففي شعره ملامح البداوة والمحافظة إلى جانب الأثر الأندلسي. وغلب على موضوعاته المديح والهجاء، ثم اتجه إلى تجربته الجديدة بعد فقده البصر.

\* \* \*

ومن شعراء تلك المرحلة الحكم بن هشام بن عبد السرحمن المعروف بالربضي. والأمير الثالث في قرطبة بعد جده وأبيه. وكان على عكس جده مولعاً باللهو والصيد والترف، يؤثر الندماء والشعراء والقيان، مما أغضب عليه جمهور

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس، الحميري ص. ٣٨٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص. ٣٨٧

الفقهاء. ولكنه كان فارساً شجاعاً جريئاً، أمضى الشطر الأكبر من حكمه في محاربة الثائرين والمتمردين ومن أخطر ما تعرض له ثورة الربض في قرطبة وقد سمي بالربضي بعد قمعه تلك الانتفاضة. وكان إلى جانب ذلك شاعراً مجيداً وناثراً بليغاً. وفي أدبه تصوير لمراحل حياته السياسية والشخصية ويغلب على شعره لونا: الغزل والحماسة، وهو في غزله رقيق يذوب ليناً وخضوعاً، بينها هو في حماسته عنيف جبار شديد.

## من شعره في الغزل قوله (١):

ظل من فرط حبه مملوكا إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلما تركته جآذر القصر صبًا يجعل الخد راضياً فوق ترب هكذا يحسن التذلل بالحر

### ومن جميل غزله قوله<sup>(۲)</sup>:

قضب من البان ماست فوق كثبان ملكنـني ملكـــاً ذلــت عـــزائمـــهُ من لي بمغتصبات الروح من بدني

ولقد كان قبل ذاك مليكا وبعدداً يدني جماماً وشيكا مستهاماً على الصعيد تريكا للذي يرتضي الحريسر أريكا إذا كان في الهوى مملوكسا

ولَــينْ عني وقــد أزمعن هجراني في الحبِ ذُلّ أســير مــوثق عـــان يغصبنني في الهوى عزّي وسلطاني

أما شعره الحماسي ففيه الجزالة والعنف. من خير ما يمثله قوله بعد انتصاره في موقعة الربض (٣):

> رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعاً حميت ذماري فانتهبت ذمارهم

وقدماً لأمت الشعب مذ كنت يافعا ومن لا يحامي ظل خزيان ضارعا

<sup>(</sup>١) البيان المغرب، إبن عداري ج٢ ص. ١١٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص. ١١٨

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ص. ١٣٢

ولما تساقينا سجالاً حروبنا سقيتهم سها من الموت ناقعا فهاك بالادي إنني قد تركتها مهاداً ولم أترك عليها منازعا

\* \* \*

وآخر شاعر سنتوقف عنده من شعراء عصر الإمارة الأول هو عباس ابن ناصح الثقفي (١) من سكان الجزيرة الخضراء. وقد سافر إلى المشرق فطوف في مصر والعراق والحجاز وحينها عاد إلى الأندلس ولي قضاء الجزيرة الخضراء وشذونة من قبل الحكم بن هشام.

وتروي كتب التاريخ أن عباساً لقي أبا نـواس في رحلته المشـرقية وتبـادل معه الحديث حول أدب الأندلس.

من المؤسف إن ديوان عباس ضائح فيها ضاع من آلاف الكتب. وما بقي منه متفرق في بطون بعض الكتب. وشعره موزع بين المدح والحماسة والفخر والزهد. ومن قوله يمدح الحكم بن هشام:

نَكِدَ الزمان فآمنت أيامه أن لن يكون بعصره عسر ظلع\* الزمان بأزمة فجلى له تلك الكريهة جوده الغَمْر

ومن شعره في الزهد توله:

ما خير مدة عيش المرء لو جعلت كمدة الدهر والأيام تفنيها فارغب بنفسك إن ترضى بغير رضى وابتم نجاتك بالدنيا وما فيها

تبقى في تلك الرحلة شاعرة بجيدة هي حسانة التميمية، وسوف نترك الحديث عنها إلى محطة خاصة بشاعرات الأندلس تأتي في حينها.

<sup>(</sup>١) بغيسة الملتمس، الضبي ص. ٢٧٦

<sup>(\*)</sup> ضاق

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# المسجد الحب مع في قرطب ب

فلنعش معاً قصة بناء هذا المسجد الجامع منذ بدايتها، ومــا آل إليه حــاله اليوم .

استطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك \_ المعروف بعبد الرحمن الداخل \_ أن يوطد دعاثم دولته بعد هربه من ملاحقة العباسيين وعبوره البحر من الشاطىء الإفريقي إلى الشاطىء الأندلسي .

ومند أن استتب له الأمر واستطاع أن يفرض الأمن في البلاد ويصد هجوم العباسيين من الجنوب والفرنجة من الشمال، انصرف إلى البناء والعمران وتنظيم أمور الدولة ـ شأنه في ذلك شأن جده الكبير عبد الملك \_.

فشرع ببناء قصر الرصافة ومسجد قرطبة الكبير. وسوف نعود إلى قصر الرصافة في محطة قادمة. . ونتوقف اليوم على أحد أبواب هذا الجامع الخالد.

منذ حوالي ثلاثين سنة أقام الأسبان لوحاً كبيراً من المرمر الأبيض وكتبوا عليه بالعربية والأسبانية (العربية في الأعلى) العبارة التالية: «ذكرى الخليفة العطيم عبد الرحمن الناصر» وذلك بمناسبة مرور ألف عام على وفاته.

وندخل من هذا الباب المجاور للوحة المرمرية، فإذا نفحة قدسية تطل علينا من التاريخ وتصافحنا من أبواب المصلى الداخلي. لم تكتب كتب التاريخ الإسلامي عن جامع كها كتبت عن جامع قرطبة. تحدثت عنه تلك الكتب بإجلال فائق، ووصفته وصفاً دقيقاً، وقد سماه المراكشي «الجامع الاعظم»(١) وكذلك ابن الخطيب(٢) وابن بشكوال(٣).

أما الحميري فقد وصفه بقوله(٤):

وفيها المسجد الجامع المشهور أمره الشائع ذكره، من أجلّ مصانع الدنيا كبر ساحة، وإحكام صنعة، وجمال هيئة، وإتقان بنية اهتم به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة وتتمياً أثر تتميم حتى بلغ الغاية في الإتقان. فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف.

وقال عنها الأدريسي (أي عن قرطبة):

«وفيها الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقاً وطولاً وعرضا».

وإن عظمة هذا المسجد وروعة عمارته وزخارفه وفن بنائه هي الأمور التي أنقذته من التدمير والتجريب بعد دخول الأسبان إلى قرطبة، علماً بأنهم اي الأسبان دمروا أكثر الآثار العربية والاسلامية وأحرقوا عشرات الألوف من الكتب قبل أن ينتبهوا إلى خطورة ما يفعلون.

\* \* \*

دخل المسلمون قرطبة بعد فتح الاندلس وانتصار طارق وموسى عام ٩٢ هـ ٧١١ م. وكعادتهم، تركوا للأديان الأخرى حرية العبادة وبقاء المعابد الخاصة بها. ولم يعمدوا إلى الإبادة ومحاكم التفتيش كما فعل الأسبان بعد ذلك

<sup>(</sup>١) المعجب، عبد الواحد المراكشي ص. ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، لسان الدين بن الخطيب ص . ٤٣

<sup>(</sup>٣) إبن بشكوال ، نقلاً عن نفح الطيب ج٢ ص. ٩٩

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار، الحميري ص. ١٦٨.

بعدة قرون. وقياساً على ما فعله المسلمون الأواثل في فتح العراق والشام، شاطر مسلمو قرطبة النصارى كنيستهم التي كانت تعرف باسم St. Vincent وتقع وسط المدينة، فتركوا نصفها للنصارى واقتطعوا نصفها لأنفسهم واتخذوه جامعاً متواضعاً متكامن السقف قصير الأبواب بسيط البناء، وقد حدد قبلته حنش الصنعاني(١).

وحينها استقر الأمر لعبد الرحمن الداخل رأى ضرورة توسيع المسجد وكان لا بد لذلك من أخذ الشطر الآخر الذي يشغله النصاري .

وهنا يضرب لنا التاريخ الإسلامي مثلاً آخر في التسامح والأفق الحضاري، فالأمير الأموي عبد الرحمن الداخل لم يعمد إلى اغتصاب الكنيسة وطرد النصارى منها وإنما فاوضهم مفاوضة طويلة رفضوا خلالها كل المبالغ المغرية التي قدمت لهم ثمناً لشطر الكنيسة. ثم وافقوا أخيراً شريطة أن يسمح لهم ببناء كنيسة خارج الأسوار، وفعلاً تم بناء تلك الكنيسة وتعرف باسم San . وكان ذلك سنة ١٦٨ هـ ـ ٧٨٤ م (٢).

\* \* \*

كيف ظهرت صورة مسجد عبد الرحمن الداخل في مرحلته الأولى. ترك نصف المسجد باحةً خارجيةً، وسقف نصفه الآخر، والنصف المسقوف هو اللذي يدعى عادة «بيت الصلاة» وكان يتألف في عهد عبد الرحمن من تسع بلاطات تتجه عمودياً إلى جدار القبلة والبلاط الأوسط منها سعته ٧,٨٥م. بينها سعة كل بلاط آخر ٢,٨٦م.

أما السقف فيتألف من ألواح خشبية مسطحة بين عوارض مربعة وكل لوح منها مسمر بالسقف وفيه من النقوش والـزخارف والنصـوص والدواثـر ما

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٢ ص. ٩٦ - ٩٧

<sup>(</sup>٢) فتح الأندلس، خواكين جونثالث ص. ٩ ـ ١٠

يختلف تماماً عن بقية الألواح. وتحت كل لوح أزار خشبي نقشت عليه آيات قرآنية.

ومن المؤسف جداً أن هذه اللوحات الجميلة قد طالتها يمد التخريب ولم يبق منها شيء. وقد تمكن أحد علماء الآثار المعاصرين من إعادة تركيب سقف البلاط الأوسط كما كان في عهد عبد الرحمن الداخل.

أما عمدة المسجد فهي جميعاً من الرخام ويتألف كل منها من قاعدة وبدن ورأس وقد أفاد المسلمون من الأعمدة الرخامية القديمة فأعادوا زخرفتها بشكل متناسق واستخدموها في بناء المسجد.

وقد ربطت هذه الأعمدة فيها بينها عن طريق عقبود متجاورة نصف اسطوانية تحمل الجدران التي يرتكز عليها السقف. والجدران عبارة عن أرجل من الحجر المزخرف تستند إلى العقود نصف الأسطوانية، وقد مكن ذلك من جعل السقف مرتفعاً إلى ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة عما أضفى على المسجد بهاء وجلالا.

وقد جعلت العقود العليا التي يرتكز عليها السقف من اللون الأصفر الشاحب «وهو لون الحجارة المستخدمة في البناء» بينها جعلت العقود الدنيا التي تعلو الأعمدة مباشرة من الآجر الأحمر، وهكذا يتناوب اللونان في إضفاء طابع زخر في متميز على بيت الصلاة. وحينها تسقط خيوط الأشعة من النوافذ المثلثة للجدران يشعر المرء داخل المسجد أن لون الشفق البرتقالي يظلله بشكل خفيف فيستشعر لذلك هيبة وخشوعاً.

وكان الأسلوب المعماري الذي اتبع في رفيع سقف الجامع هو الأول من نوعه في فن البناء، وقد مكّن من رفيع السقف وإضاءة بيت الصلاة وتهويته، وقد استخدمت في ذلك العقود من الآجر والحجر فوق الأعمدة الرخامية.

أما الصحن الخارجي للجامع فقد أمر عبد الرحمن بغرسه بالأشجار وكلف بذلك «عبد الله صعصعة بن سلام» ولا تزال أشجار النارنج تملأ صحن المسجد حتى يومنا هذا. وقد أصبح ذلك المتبع في سائر مساجد المسلمين في الأندلس فيها بعد.

توفي عبد الرحمن الداخل قبل أن يستكمل بناء المسجد الكبير، فتابع ابنه هشام العمل وكانت المرحلة الثانية في بنائه.

كان عبد الرحمن قد أرجاً بناء المئذنة حتى يستكمل الصحن وبيت الصلاة، وفي عهده كان أحد أبراج القصر المجاور يتخذ مثذنة. ولكن الموت عاجله قبل بناء المئذنة.

وهكذا تولى ابنه هشام بناءها وكان ارتفاعها في عهده أربعين ذراعاً. كما بنى في آخر المسجد سقمائف للنساء، وفي شرقيه مكماناً للوضوء. وقد تهدمت مثذنة هشمام ولكن علماء الآثار استطاعوا كشف بقماياهما ووصلوا إلى قاعدتهما المربعة وكل ضلع منها ستة أمتار.

وفي عهد الحكم بن هشام لم يطرأ أي تعديل على شكل الجامع.

\* \* \*

وكانت المرحلة الثالثة في عهد عبد الرحمن الثاني بن الحكم (٢٠٦ ـ ٢٣٨ هـ) (٨٢٢ ـ ٢٠٨ أسس الدواوين ودار الطراز ودار الطراز ودار السكة ورتب الري والزراعة واعتنى بالعمران. وننظراً للأمن والاستقرار فقد توسعت قرطبة وكثر سكانها وضاق بهم مسجدها الجامع.

وتمشياً مع هذا التوسع السكاني كان لا بد من توسعة المسجد ليلبي حاجة السكان.

وقد تم توسيع المسجد في عهد عبد السرحمن الثاني على مرحلتين: ففي

أولاهما زاد عبد الرحمن بلاطين إلى بلاطات المسجد التسع فبلغت بذلك أحد عشر بلاطاً. ورفع سقيفتيهما على ١٩ عموداً رخامياً وذلك عام ٨٣٤ م. وفي ثانيتهما كان التوسع أكبر وذلك عام ٢٣٤هـ ٨٤٨م . فقد امتد التوسع جنوباً وذلك بنقب جدار القبلة والاتجاه به جنوباً صوب النهر وبلغ عمق تلك الزيادة خسين ذراعاً وعرضها مائة وخسين ذراعاً وقد استخدم فيه ثمانون عموداً رخامياً نحتت لهذا الغرض. ويبدو أنه كان في قرطبة تلك الأيام مصنع على درجة بالغة من الفن والدقة لصناعة الرخام وزخرفته (١).

وقد أشرف على هذا العمل قاضي قـرطبة «محمـد بن زياد» ونفـذه أقرب فتيان الأمير إليه وهما نصر ومسرور.

ولا تختلف هذه الزيادة في طبيعتها الفنية والمعمارية عن مسجد عبد الرحمن الداخل إلا أن العقود الدنيا الملاصقة للأعمدة تبدو ملفوفة بشيء من بروز محدودب. وقد برز من الأعمدة أربعة ضخام تلتصق بعضادي المحراب الثاني.

وفتح عبد الرحمن الأوسط «الثاني» أربعة أبواب في بيت الصلاة اثنان من جهة الشرق، واثنان من جهة الغرب. وقد هدم البابان الشرقيان عند زيادة الحاجب المنصور، بينها بقي البابان الغربيان حتى يومنا هذا، وكانا يحملان اسم «باب الوزراء» و «باب الأمير» ويدعيان اليوم: «باب سان استيبان» وباب «دي لوس ديانيس».

\* \* \*

وتوفي عبد الرحمن الثاني قبل أن يتم ما أراده من عمارة المسجد الكبير فتولى ابنه محمد الأول سنة ٢٤١ هـ ـ ٨٥٥ م إكمال ما يلزم من زخرفة الأعمدة والعقود والأسقف وكانت المرحلة الرابعة في عهده بإضافة المقصورة وتوثيق

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية، والأندلس، كولان ص. ١٥٧

الأبواب عام ٢٥٠ هـ ـ ٨٦٤ م وهو أول من اتخذ مقصورة في الجامع. ولا يزال على باب الوزراء «باب سان استيبان» نقش عربي كوفي نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. . أمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببنيان ما حكم به من هذا المسجد وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به، فتم ذلك في سنة إحدى وأربعين وماثتين، على بركة الله وعونه. مسرور ونصر فتياه»(١).

وفي عهد المنذر بن محمد تم إحداث زيادة جديدة وهي بيت المال، وكان بناؤه داخل الجامع وذلك لوضع الأموال الموقفة لغياب المسلمين، ولا يزال في المسجد الأموي بدمشق موضع يعرف ببيت المال.

كها أمر المنذر بتجديد السقاية وإصلاح السقائف.

وحين جاء أخوه عبد الله بن محمد أضاف زيادة أخرى وهي أنه أمر بوصل المسجد بقصر الأمارة المجاور عن طريق رواق مغطى من طرف المسجد بستارة، بشكل يدخل الأمير معه المسجد ويخرج من غير أن يراه أحد. وقد استمر هذا التقليد متبعاً في مسجد قرطبة طيلة الحكم الأموي.

لعل من الصدف التي تلفت النظر أن أبرز الحكام الأمويين للأندلس كان كل منهم يدعى عبد الرحمن وأنهم حكموا أطول الفترات خلال الحكم الأموي الذي دام ٢٨٤/ عاماً تعاقب خلالها /١٦/ أميراً وخليفة. وكان ثلاثة منهم يدعون «عبد الرحمن» هم عبد الرحمن الداخل الذي حكم ٣٤ عاماً. عبد الرحمن الثاني «الأوسط» الذي حكم ٣٢ عاماً ثم عبد الرحمن الناصر «الثالث» الذي حكم ٥٠ عاماً.

وقد بلغ الأندلس ذروة مجده ونفوذه وإشراقه في عهد عبد الرحمن الناصر الذي حكم (٣٠٠ ـ ٣٥٠ هـ ـ ٩٦١ - ٩٦١ م).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص. ۱۵۷ ــ ۱۵۸

كانت مئذنة هشام في الجامع الكبير قد أصابها بعض التصدع ورأى الناصر أن ترميمها لا يجدي لأنها لا تتناسب مع عظمة الجامع . وقرر بدلاً من ذلك بناء مئذنة جديدة تليق بالمسجد العظيم وبأبهة الخلافة فالناصر كان قد أعلن نفسه خليفة بعد زعزعة الخلافة العباسية في بغداد على أيدي الجند الفرس والأتراك، وإعلان الخلافة الفاطمية في شمال افريقيا.

وهكذا أمر عبد الرحن الناصر ببناء صومعة جديدة للمسجد وأحضر لذلك العمال المهرة والمهندسين والأحجار الضخمة.

وأمر أولاً بهدم صومعة هشام وهدم السور الشمالي توطئة لتوسيع المسجد من هذه الجهة.

أصبحت صومعة عبد الرحمن مشالاً يحتذى في بناء المآذن في الأندلس والمغرب وقد حفر أساسها حتى وصل الحفر إلى الماء.

ودام العمل فيها ١٣ شهراً. وتتميز بأن لها مطلعين منفصلين متلاصقين بينها جدار، ولا يتصلان إلا في أعلى بنائها. ولكل مطلع ١٠٧ درجات.

إنتهى العمل في المئذنة الجديدة عام ٣٤٠ هـــ ٩٥٠ م. وكانت قاعــدتها مربعة وضلعها ٨,٤٨ م وارتفاعها حوالي ٤٠ م.

وقد نصب في أعلاها سفود يحمل ثلاث تفاحات فوق بعضها: الوسطى من الفضة والأولى والثالثة من اللهب، وفوق كل تفاحة شكل مسدسي من اللذهب الخالص. وارتفاع كل تفاحة ثلاثة أذرع ونصف. وتلوح من بعيد ببريقها الأخاذ.

وكان أحد المطلعين يطل بابه على صحن الجامع، والمطلع الآخر على الطريق الخارجي. وقد كتب عن ذلك كثير من المؤرخين بدهشة وإعجاب.

وكان جدار المئذنة المطل على صحن الجامع وبيت الصلاة مزداناً بثلاثة

صفوف من النوافذ المزدوجة. بينها كان في الجدران الأخرى صفان فقط من هذه النوافذ.

في عام ١٥٨٩ م أصيبت قرطبة بزلزال عنيف أحدث أضراراً بالغة في المشدنة في طهرت الشقوق في أعلاها وفي جسمها. ولكن المهندس القرطبي «هرنان دوشيت» أنقذها من الانهيار، وذلك بإحاطة الجدران الخارجية بغلاف من الحجارة قصد تقوية القاعدة لكي تتمكن من تحمل جسم المثذنة العلوي.

وفي العصر الحديث تمكن المهندس «دون فيليث هرنانديث» المتخصص بجامع قرطبة أن يكشف عن الجدار الإسلامي للصومعة كما تمكن أن يهتدي إلى نوافذها وزخارف تلك النوافذ. ويبلغ ارتفاع المئذنة اليوم بعد تصدعها ٢٦م. أما التفاحات فلا أثر لها.

وفي ليلة القدر كانت الشموع توقد في أعلى المئذنة ويصف ذلك إبراهيم ابن صاحب الصلاة فيقول: «والشمع قد رفعت على المنار رفع البنود، وعرضت عليها عرض الجنود. ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد، ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد، وقد قويل فيها مبيض بمحمر، وعورض مخضر بمصفر، تضحك ببكائها، وتبكي بضحكتها وتهلك بحياتها، وتحيا بهلكها».

\* \* \*

لم يكتف عبد الرحمن الناصر ببناء الصومعة، بل كانت المرحلة الخامسة من تطوير المسجد على يديه. فقد قام بترميم جدار واجهة بيت الصلاة المطلة على صحن الجامع. وتقوية للجدار بني واجهة جديدة ملتصقة بالقديمة.

ومن جهة ثانية قام بإصلاح باب الوزراء «باب سان إستيبان» وبنى أمامه ظلة تعتمد على مساند ملفوفة. ولا يزال هذا الباب يحمل نقشاً نصه: «بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الله عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله،

أطال الله بقاه، ببنيان هذا الوجه وإحكام إتقانه تعظيماً لشعائر الله ومحافظة على حرم بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر، مع بقاء شرف الأثر وحسن الذكر، فتم ذلك بعون الله في شهر ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمائة علي يدي مولاه ووزيره وصاحب مبانيه «عبد الله بن بدر» «عمل سعيد بن أيوب».

\* \* \*

أما المرحلة السادسة في عمر المسجد العظيم فكانت أيام الخليفة الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر. (٣٥٠ ـ ٣٦٥ هـ ، ٩٦١ ـ ٩٧٦ م).

ومرة أخرى رأى الخليفة أن المسجد قد ضاق بمصليه، وأن عليه توسيعه. فأمر حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقلي بتهيشة ما يلزم للذلك. وتم إعداد المهندسين والفنين، وإحضار المواد اللازمة.

وقد كان التوسيع من جهة الجنوب، وذلك بمد جميع البلاطات على عمق اثني عشر عقداً.

والأمر الجديد في توسعة الحكم المستنصر بالله هو إدخال نظام القباب لأول مرة في بناء المسجد، ويبدو أن مهندسي الجامع قد تأثروا بنظام المساجد التونسية في جامعي الزيتونة والقيروان.

وهكذا ارتفعت قبة كبيرة مخرمة على مدخل البلاط الأوسط من زيادة الحكم. كما أُقيمت قبة أخرى فوق المحراب الجديد. وتم ذلك عام ٣٥٤ هـ.. ٩٦٥ م. وإلى جانب القبة الأخيرة أقيمت قبتان.

وقد أطلق على القبـة الكبرى اسم «قبـة الضوء» ويبـدو أن الغرض منهـا كان إدخال الضوء، بينها أطلق على القبة الثانية اسم «قبة المحراب».

وإضافة إلى ذلك تم رفع سقف البلاط الأوسط عن بقية البلاطات

ونلاحظ فيها بعد كيف تأثرت مساجد الموحدين في الاندلس والمغرب بهذا اللون من فن العمارة.

وفي العام نفسه تم تنزيل الفسيفساء المذهبة بجدران الجامع. أما في العام الذي تلاه وهو ٣٥٥ هـ ٩٦٦ م. فقد تم نصب مقصورة من الخشب منقوشة في باطنها وظاهرها امتدت على خس بلاطات. وفي عام ٣٥٦ هـ ٩٦٧ م أجري الماء إلى سقايات الجامع. وأقام منبراً له تسع درجات. وقد صنع من أكارم الأخشاب وفيه ٣٦ الف وصلة خشبية.

\* \* \*

#### البيزات الفنية لتوسعة الحكم؛

تعتبر الإضافات التي أحدثها مهندسو الحكم في جامع قرطبة انعطافاً كبيراً بفن العمارة، وإبداعاً لم يسبقوا إليه من قبل. ويمكننا تتبع ذلك في النقاط التالية:

#### ا ـ القباب:

وقد بنيت لأول مرة في عهد الحكم المستنصر، وتعتمد على هيكل من الضلوع المتقاطعة فيها بينها مما ينشأ عنه أشكال نجمية في وسطها تقوم قبة مفصصة وبين الضلوع تصل زخارف جميلة. ومن الأعلى سقفت بالقرميد.

ويتفق غالبية المؤرخين على أن قباب جامع قرطبة هي الاولى من نوعها بهذه الدقة الفنية. وهي فن مشرقي بحت لم يتأثر بالعمارة الرومانية. والقباب المشابهة أو المماثلة إنما ظهرت بعد ذلك، مثل قباب جامع أصفهان الكبير في القرن الحادي عشر الميلادي ـ الخامس الهجري.

وقبة الضوء الكبرى تمتاز بتعدد نوافذها، فهي ذات ست عشرة نافذة، أربع في كل جانب من جوانب القاعدة. ومن قرطبة انتقل هذا الشكل أول ما انتقل إلى طليطلة ، ونـلاحظه في مسجد باب مردوم فيها. ومن هذا المسجد في طليطلة انتقل فن القباب القائمة على تقاطع الضلوع إلى الكنائس النصرانية في طليطلة وغيرها.

وفي سرقسطة قامت قبة جامع قصر الجعفرية على مبدأ تقاطع الضلوع ومن هذه القباب انطلق التأثير المعماري ليغزو العمارة الأسبانية والفرنسية، حيث نلاحظ كنائس قشتالة ونافار في اسبانيا. ودير موساك، واورلون وسان بليز في فرنسا.

#### ب ـ العقود المفصّصة والمتشابكة:

وقد شاعت هذه العقود على يد مهندسي الحكم في زيادته على الجامع. وكان من شأن هذه العقود المتشابكة أن تضفي جواً من الجمال والمهابة. وأن تتحمل القباب التي ارتكزت عليها بحيث ضمن توزيع الضغط على سائر الأركان بعد أن ارتبطت أجزاء العقود فيها بينها.

#### ج ـ المحراب:

كان أكبر جهد بذله مهندسو الحكم في محراب الجامع، فهو أجمل ما في الجامع وهو الذي يحدد اتجاه القبلة. وأقيمت فوقه قبة المحراب وإلى جانبها القبتان الأخريان. وعلى واجهته سبع عقود ثلاثية الفصوص مزججة دقيقة التكوين، مزينة بالفسيفساء المذهبة على أرض الزجاج اللازوردي. وعلى رأس المحراب خصة من الرخام مشبوكة محفورة منمقة تشبه القوقعة المقلوبة وفي واجهته لوحتان جانبيتان من الرخام على شكل أزار للمحراب، نقشت عليها توريقات وتشجيرات غاية في الجمال والروعة والدقة.

#### د ـ الساباط:

وهـو ممر مسقـوف أو رواق. قد بني في عهـد الحكم بعرض أربعـة أمتـار

ونصف على طول جدار القبلة. ويتألف من طابقين الأرضي الذي يقطعه تجويف المحراب. والأعلى الذي يمتد على طول الجدار. وهو يتألف من خس غرف متصلة يفصل بينها ثمانية أبواب. وفي الطابق الأعلى تعلوها قبوات نصف اسطوانية. وكان الساباط يصل بين المسجد وقصر الخلافة المجاور.

وعلى مدخل الساباط نقشت العبارة التالية:

(الملك لله على الهدى، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء، أمر الإمام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين وفقه الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله بعمل هذا المشرع إلى مصلاه، فتم بعون الله بنظر محمد ابن تمليخ وأحمد بن نصر وخالمد بن هاشم ومطرف بن عبد السرحمن الكاتب، الحمد لله).

\* \* \*

وتأتي المرحلة السابعة والأخيرة أيام الحاجب المنصور بن أبي عامر وكان سبب توسيع المسجد هو نفسه دائماً: زيادة عدد سكان قرطبة، فقد استقدم المنصور قبائل البربر ليتخذها جنوداً في جيوشه لقتال نصارى الشمال. وكان لا بد من توسيع المسجد لاستيعاب القفزة السكانية للمدينة.

بدأ العمل في توسيع المسجد عام ٣٧٧ هـ ـ ٩٨٧ م. وانتهى عام ٣٨٠ هـ . ٩٩٠ م ولم يتم التوسع جنوباً كها جرت العادة لأن المسجد كان قد اقترب من النهر، ولم يتم غرباً لأن قصر الخلافة كان من هذه الجهة، وهكذا تم التوسع شرقاً بإضافة ثماني بلاطات جديدة على طوله كله من جهة الشرق.

ولكي يتم له ذلك نزع ملكية الدور والعقارات المجاورة وعوض أهلها مالاً وعقارات وقد شارك المنصور في البناء بنفسه، كما استخدم فيه أسرى النصارى. واستخدم في البناء تراباً جلبه من مناطق قشتالة في الشمال حيث النفوذ الأسباني، وحينها فتح مدينة «شنت ياقب» وهي حالياً «سانتياغو» في

أقصى الشمال الغربي هدم كنائسها وذوب نحاس الأجراس واتخذ منه مادة لصنع ثريات المسجد وتصفيح أبوابه في قرطبة.

وقد انتقم الأسبان بعد ذلك حينها استولوا على قرطبة فأجبروا الأسرى المسلمين على إعادة بناء كنائس «شنت ياقب» وحمل أجراس كنائسها على ظهورهم.

بلغت بلاطات المسجد في شكلها النهائي في عهد المنصور تسعة عشر بلاطاً. ورغم اتساع المسجد فإنه فقد تناسقه. لأن المحراب الذي كان يتوسطه في عهد الحكم أصبح الآن متطرفاً. ورغم إتقان البناء ووثوقه أيام المنصور إلا أنه لم يكن بالدقة والروعة التي بلغها أيام الحكم المستنصر بالله.

وفي الجدار الشرقي الجديد لبيت الصلاة فتح المنصور ثمانية أبواب، مع المحافظة على بقايا الأعمدة والأبواب في زيادة الحكم. فأصبح بذلك لبيت الصلاة ستة عشر باباً نصفها في الجهة الشرقية، ونصفها في الجهة الغربية. إلى جانب ثلاثة أبواب في الشمال تدلف إلى صحن الجامع. وبابين جانبيين من الصحن إلى بيت الصلاة. وكل الأبواب ملبسة بالنحاس الأصفر ومزخرفة أجمل زخرفة، كل باب بصورة مختلفة. ولكل باب حلقة غاية في الدقة والجمال.

\* \* \*

مضى أكثر من قرنين. . ومر عصر ملوك الطوائف ثم المرابطين فالموحدين . . ولم تطرأ على المسجد أية زيادة ، اللهم إلا بعض الترميم والتجديد في عصر الموحدين .

وبقي المسجد خلال ذلك محجّاً يسعى إليه المسلمون من الأندلس وإفريقيا يدخلونه خاشعين متأملين جماله وروعته وعظمته.

في يـوم ١٥ صفر ٢٠٩ هـ ١٧ تمـوز «يوليسو» ١٢١٢ م جـرت معسركسة

العقاب الفاصلة في التاريخ الأندلسي والإسلامي والتي انهزم فيها جيش المسلمين شر هزيمة (سنعود إليها في محطة أندلسية قادمة). وأعقب هذه الهزيمة تساقط المدن ـ الأندلسية بأيدي الأسبان وإخراج المسلمين منها أو إبادتهم.

وبعد أقل من ربع قرن تمكن فرناندو الثالث من الاستيلاء على قرطبة سنة ٦٣٤ هـ ١٢٣٦ م. وكان أول ما فعله هـو دخول المسجد العظيم مع الأسقف «دي أوسما» وتحويله إلى كنيسة سميت باسم «كاتدرائية سانتا ماريا» الكبرى.

حقاً إن الأسبان كانوا متعقلين أمام الجامع الكبير فلم يهدموه كما فعلوا بغيره ـ ولكنهم بدأوا يغيرون ملامحه شيئاً فشيئاً بإضافة الزخارف المناسبة لطقوسهم.

في عام ٧٦١ هـ - ١٣٧١ م. عمد ملك قشتاله «دون أنريكي» إلى إقامة المصلى المعروف باسم «مصلى سان فرناندو» بجوار قبة الضوء التي بناها الحكم. وغطيت جدران هذا المصلى بزخارف محفورة في الجص مقتبسة من قصور أشبيلية وغرناطة. وأقيمت عليه قبوة مقتبسة من جامع القصبة بأشبيلية الذي تهدم منذ زمن بعيد.

واستمر الحال كذلك أكثر من مائة سنة. حتى إذا كان عام ٨٩٥ هـ. ١٤٨٩ م. قام الأسقف «أنييجو مانريكي» بهدم عقود البلاطات الخمسة مع أعمدتها، الممتدة من الجدار الغربي حتى مصلى «فيلا فسيوسيا» وبنى جدارين طوليين يغطيهما سقف خشبى. وكان هذا أول تشويه كبير يصيب المسجد.

أما التشويه الخطير فهو الذي حدث سنة ١٥٢٣ بعد أن خرج آخر العرب والمسلمين من الأندلس. وهو الذي تمثل في هدم جزء كبير من زيادة عبد الرحمن الثاني والحاجب المنصور بقصد إقامة كنيسة قوطية الطراز في قلب الجامع. وقد عارض المجلس البلدي وأعيان قرطبة بشدة هذا العمل حرصاً منهم على جمال الأثر المعماري الفريد في العالم.

وتمسك الأسقف «دون الونسو مانريكي» بموقفه الداعي إلى الهدم وعرض الأمر على الأمبراطور شارلكان الذي وافق على الهدم من غير أن يرى الجامع.

ولكن شارلكان حينها زار قرطبة بعد عام واحد سنة ١٥٢٤ ورأى الجامع العظيم ندم على سماحه بالهدم وقال عبارته المشهورة مخاطباً الأسقف وأهالي قرطبة:

«لوكنت قد علمت ما وصل إليه ذلك لما كنت قد سمحت بأن يمس البناء القديم لأن ما بينتموه موجود في كل مكان، وما هدمتموه فريد في العالم».

ودار الزمن بالمسجد أكثر من أربعة قرون حتى أقبل العصر الحديث، وبدأت أسبانيا تفتح ذراعيها لاستقبال السائحين من أنحاء العالم. ووجدت أن الآثار الإسلامية أعظم مورد سياحي يعتمد عليه لاجتذاب الزوار.

وهكذا فمنذ عدة سنوات اتخذ الجامع - الكنيسة - شكل متحف يتم المدخول إليه بعد دفع رسم الزيارة. وبدأت عملية نزع بعض الإضافات النصرانية عن الجدران والسقوف والقباب. وعادت إلى الوجود العبارات الإسلامية تشرق بماء الذهب على الجدران. وبرز من جديد محراب الحكم المستنصر بالله آية في الذوق والجمال.

ولا زال في صحن المسجد بركة ماء وبجانبها شجرات النارنج . . ولا زال الـزائر يـدلف إلى المسجد ـ الكنيسة ـ المتحف فيستشعر رهبة وخشوعاً ـ ويرى بعينيه زمناً يمتد في الماضي أكثر من ألف وماثتي سنة .

# وهم والمسكاجر والفرسية في والفرسوس

تحدثنا في محطة أندلسية سابقة عن المسجد الجامع في قرطبة، الذي لا يزال حتى اليوم يقف شاخاً ببنائه المهيب الجميل وأعمدته الرخامية الساحرة ومئذنته الباذخة. وهذا المسجد العظيم يعتبر من أهم الآثار التي بناها المسلمون ليس في الأندلس فحسب، وإنما على مستوى الحضارة الإسلامية في عمرها الذي يربو على أربعة عشر قرنا.

\* \* \*

وقد اهتم الأمراء الأمويون بالمدن الأندلسية الأخرى. ولم يقصروا عنايتهم على قرطبة. وفيها يلي عرض موجز لأهم المساجد التي بنيت في الفترة الأموية في الأندلس وهذه الفترة مقسومة إلى قسمين:

أ\_الإمارة الأموية في قرطبة ١٣٨ ـ ٣٠٠ هــ ٧٥٦ ـ ٩١٢ م ب\_الحلافة الأموية في قرطبة ٣٠٠ ـ ٤٢٢هــ ٩١٢ ـ ٩١٢م

فالفترة الأموية تمتد ثلاثة قرون إلا قليلًا بقسميها: الإمارة والخلافة.

#### أولاً ـ المسجد الجامع بتطيلة:

تقع مدينة تطيلة في أقصى الشمال من الأندلس، إلى الشمال الغربي من مدينة سرقسطة. وهي قريبة من جبال البرانس الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا وقد فتحها المسلمون خلال الموجة الأولى التي أعقبت دخول موسى وطارق بجيوشها عام ٩٢ هـ. ودعيت هذه المنطقة منذ البداية باسم «الثغر الأعلى».

بني المسجد الجامع في تطيلة في عهد الأمير الأموي محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط الذي حكم بين سنتي ٢٣٨ ـ ٢٧٣هـ ـ ٨٥٦ ـ ٨٥٨م. والذي أقام بناء المسجد هو والي تطيلة والثخر الأغلى في تلك الفترة «موسى بن موسى » والذي كان يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي الجزئي.

في عام ٤٧٨ هـ ـ ١٠٨٥ م. سقطت مدينة طليطلة بيد النصارى بعد أن حاصرها الفونسو السادس ملك قشتالة. وكان سقوطها أكبر ضربة توجه للوجود الإسلامي في الأندلس منذ الفتح. وتقع طليطلة وسط أسبانيا بما يجعلها ذات قيمة استراتيجية ومعنوية وسياسية. وكان سقوطها إيذانا ببدء سقوط بقية المدن الواحدة تلو الأخرى، ولكن الذي أخر ذلك هو انتصار المسلمين الكاسح في معركة «الزلاقة» عام ٤٧٩ هـ ـ ١٠٨٦ م بقيادة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين.

لم تقاوم مدينة تطيلة الضغط النصراني أكثر من ثلاثين سنة بعد سقوط طليطلة فقد سقطت بدورها بيد النصارى الأسبان بقيادة «روترن» كونت مدينة البرش عام ٥٠٨ هـ ١١١٤ م.

وقد سقطت المدينة بعد حصارها، ودخلها روترن بعد أن عقد مع أهلها صلحاً يتركهم بموجبه أحراراً لمدة سنة يمارسون خلالها أعمالهم وعبادتهم، ثم يختارون بين الرحيل وبين القبول بالشروط النصرانية. وخلال تلك السنة بقي المسجد الجامع كها كان في عهد المسلمين حسب نصوص اتفاقية الصلح.

وبعد انقضاء السنة دخل روترن المسجد الكبير مع عدد من الأساقفة وأقاموا احتفالاً خاصاً كبيراً جرى تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة أطلق عليها اسم «سانتا ماريا العظمى».

وبعد أقل من نصف قرن جرى تبديل جـ لدري في بنيان الجـ امع فـ أقيمت على أنقاضه كاتدراثية كبرى وأزيلت معالم المسجد الكبير.

خلال موجة الاهتمام بدراسة الأثار الإسلامية في أسبانيا، تم اكتشاف بقايا عناصر معمارية تتعلق بمسجد تطيلة الكبير. وعلى الرغم من قلة تلك العناصر المكتشفة. إلا أنها تلقي كثيراً من الضوء على الفن المعماري الإسلامي في منطقة الثغر الأعلى خلال القرن الثالث الهجري \_ التاسع الميلادي.

لقد تم العثور على عدة مساند ذات لفائف وعقود مزدوجة على شكل حدوة الفرس وعلى تيجان مزودة بتوريقات غاية في الدقة والجمال الأخاذ.

كها تم العثور على لوحة حجرية بها زخارف هندسية تعتمد على خطوط معقوفة تتفق والأسلوب الكلاسيكي. ويبدو أن هذه اللوحة كانت عضادة لأحد الأبواب.

وقد عثر كذلك على شرفات مسننة من المرمر مـزخرفـة مزينـة بتوريقـات نباتية محفورة بدقة بالغة .

وعلى الرغم من الشبه الكبير بين تلك الآثار وبين الفن المعماري لمسجد قرطبة الجامع، إلا أن تلك الزخارف الدقيقة الرائعة في مسجد تطيلة تفوق مثيلاتها في مسجد قرطبة. ويبدو التأثير واضحاً بالفن المعماري الإسلامي من جهة، والفن البيزنطى من جهة ثانية.

#### ثانياً ـ جامع باب مردوم بطليطلة:

كانت طليطلة عاصمة القوط الذين احتلوا أسبانيا وأسسوا حكمهم فيها قبل الفتح الإسلامي بعدة قرون. وكان آخر حكام القوط «لذريق» اللذي انهزم أمام جيش طارق بن زياد في معركة زادي «لكه» التاريخية عام ٩٢ هـ.

ومنـذ العام الأول للفتح دخـل المسلمـون طليـطلة وأضحت ولايـة من ولايات الأندلس، بينها غدت قرطبة عاصمة الحكم الإسلامي في تلك البلاد.

والمسجد الذي نتحدث عنه لم يكن المسجد الكبير الأساسي في مدينة طليطلة الهامة (تقع طليطلة إلى الجنوب من مدريد). بل إن قيمته تاريخية معمارية أكثر من قيمته كمسجد جامع في المدينة.

وقد أطلقت عليه تلك التسمية نظراً لوقوعه بجانب باب في أسوار المدينة يدعى «باب مردوم».

ولا تزال على واجهة البناء لوحة حجرية تحمل نقشاً عليه هذا النص:

«بسم الله الرحمن الرحيم، أقام هذا المسجد أحمد بن حديدي من ماله ابتغاء ثمواب الله، فتم بعون الله على يد موسى بن علي البناء. وسعادة. فتم في المحرم سنة ٣٩٠ هـ».

وتاريخ البناء يعود إلى عهد الخليفة الأموي هشام الشاني بن الحكم الثاني الذي كان الحكم الحقيقي في خلافته للحاجب المنصور بن أبي عامر وأولاده من بعده وقد تـوفي المنصور عـام ٣٩٢ هـ. بينها استمرت خلافة هشام حتى ٣٩٩هـ.

حينها استولى الفونسو السادس على طليطلة عام ٤٧٨ هـ ـ ١٠٨٥ م قام فوراً بتحويل مساجدها إلى كنائس، وأطلق على جامع باب مردوم اسم كنيسة «سانتا كروث» وقد قام الفونسو بمنح هذا المسجد لإحدى الجمعيات الدينية التي وسعته من ناحية الشمال بإضافة مبنى منحني الشكل مختلف الطراز عن جسم المسجد الأساسي. ويطلق اليوم على هذا الجامع اسم «كنيسة الكريستو دي لا لوث».

يقوم بناء المسجد على شكل مربع طول ضلعه ثمانية أمتار، يتوسطه اسطوان. وتعلوه قبة من حولها ثمانية أساطين مقببة. وتتجه جدران المسجد بشكل المربع صوب الجنوب الشرقي حيث يقوم المحراب في الجدار الجنوبي الشرقى منه.

يتألف بيت الصلاة في المسجد من تسعة اساطين تقسمها أربعة أعمدة تعلوها تيجان قبوطية قبديمة البطراز، وفوق الأعمدة إثنا عشر عقداً متجاوزة تتوزع على الشكل التالي:

- أ\_ ثلاثة عقود في الشمال الشرقي للمسجد تفضي إلى البهو.
- ب \_ ثلاثة عقود في الجنوب الغربي، وتطل على الواجهة الأساسية للمسجد وعليها النقش المذكور.
- جــ ستة عقود تعلو العقود السابقة يتناوب فيها اللونان الأبيض والأحمر بحسب قوالب الحجر الأبيض والآجر الأحمر.

أما نظام التقبيب فيلاحظ فيه التأثير الواضح بجامع قرطبة الكبير وهو يعتمد على تقاطع الضلوع المتجاوزة في أشكال مختلفة، منها ما يمثل شكلًا رباعياً منحرفاً ذا أقطار ومنها ما يبدو على شكل مثمن، ومنها ما يقلد تقاطع القبة المخرمة في جامع قرطبة.

ويظهر في قباب جامع طليطلة الميل نحو الزخرفة الهندسية أكثر مما يلاحظ في قباب جامع قرطبة، وهذا المولع بمالزخمارف الهندسية سوف يبلغ ذروته في قصور الحمراء بغرناطة.

# ثالثاً .. البسجد الجامع بالبرية:

تقع مدينة المرية على الشاطىء الجنوبي لـلأندلس ، وهي ميناء هام عـلى البحر المتوسط (انظر الخارطة في آخر الكتاب).

وقد كانت المرية منذ بدء الفتح الإسلامي إحدى المدن الهامة في الاندلس ومركز اشعاع أدبي مرموق .

وبعد سقوط الحلافة الاموية في قـرطبة عـام ٤٢٢ هـــ ١٠٣١ م تقسم

الاندلس كها هو معلوم ، إلى دويلات هزيلة تجاوزت العشرين دويلة كل منها في مدينة وبعض القرى . وكان نصيب المرية أن يحكمها بنو صمادح لفترة تقترب من نصف قرن حتى دخلها المرابطون بعد ذلك حينها ضموا الاندلس إلى دولتهم في المغرب .

وفي الفترة التي احتدم فيها الصراع بين المرابطين والموحدين استغل النصارى الفرصة وانقضوا على المدن الاندلسية احتلالاً وتدميراً . واستطاع الفونسو السابع ملك قشتالة الذي تلقبه المصادر العربية باسم (السليطين) أن يستولي على مدينة المرية وذلك يوم ٢٠ جمادي الأول ٤٢٥ هـ بعد حصار بري وبحري شاركت به قوات صليبية قادمة من ايطاليا وفرنسا ، ودام الحصار ثبلاثة شهور تمكن بعدها النصارى من دخول المدينة فقاموا بقتل جميع الرجال وسبي النساء والأطفال وأرسلوهم إلى أسواق النخاسة في اوربا ودمروا الميناء وأحرقوا سفن المسلمين فيه .

كان احتلال النصارى لمدينة المرية تحدياً كبيراً لمدولة الموحدين الفتية ، ونكسة معنوية للمسلمين ، لأن المدينة تقع في أقصى الجنوب وفي عقر دار الوجود الإسلامي في الأندلس . لذلك حاول الموحدون استعادة المدينة عام ١٥٤٥ هـ أي بعد أربع سنوات من احتلالها ، فلم يستطيعوا ذلك ، إلا أنهم تمكنوا من دخول الميناء وإحراق السفن النصرانية الراسية فيه .

بعد ثلاث سنوات تلقى والي غرناطة أمراً محدداً من الخليفة الموحدي عبد المؤمن بضرورة استعادة المرية فوراً ومها كلف الثمن. وأقبلت جيوش المسلمين لحصار المدينة ولكن الفونسو السابع هب لمساعدتها، ومن المؤسف جداً أن جيش الفونسو كان يضم قوة من المسلمين الخونة المتعاونين مع العدو الصليبي بقيادة محمد بن مردنيش ولكن الفونسو وحلفاءه انهزموا هزيمة منكرة ودخل الموحدون مدينة المرية عام ٢٥٥ بعد عشر سنوات من احتلالها من قبل النصاري.

وبعد انحسار الوجود الإسلامي في الاندلس أثر هزيمة المسلمين في معركة «العقاب» أصبحت المريمة جزءاً من مملكة غرناطة حتى سقطت أخيراً بأيدي النصارى .

\* \* \*

نعود إلى مسجد المرية الجامع الذي بدىء ببنائه في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر . والحكم هذا هو المجدد الأكبر لمسجد قرطبة العظيم وكان المسجد في بداية الأمر يتألف من خمس بلاطات ومحراب ، وهو مربع الشكل تعلوه قبة مفصصة ما تزال قائمة حتى يومنا هذا . وكان هذا البناء في أواخر القرن الرابع الهجري ـ العاشر الميلادي .

وفي عهد الحاجب المنصور أضاف والي المدينة «خيران العامري» بلاطين جديدين جانبيين ، وقام بزخرفة المحراب بالعقود المدببة الصهاء في أقسامه الوسطى مقلداً بذلك محراب جامع قرطبة .

أما المساند فيلاحظ أن الزخارف فيها قد تطورت قليلًا عن زخارف الحكم والمنصور في مسجد قرطبة وتأثرت بعض الشيء بالفن الهندسي والزخرفي لقصر الجعفرية بسرقسطة .

وقد أخذ الجامع شكله النهائي في عهد المعتصم بن صمادح صاحب المرية أيام حكم ملوك الطوائف ٤٤٣ هـ . ولكن احتلال النصارى للمدينة ألحق بالمسجد أضراراً بالغة فأعاد الموحدون إصلاحه وترميمه وزخرفته بأشكال نرى ما يماثلها في الأبنية الموحدية في مراكش وغيرها . وكان في آخر شكل له مستطيل البناء بطول ٢٠- ٧٠ متراً وعرض ٤٥ متراً وكان فيه مئات الشريات للإنارة ، ويقوم على خدمته خمسون رجلاً .

ومن المفيد جداً أن الرحالة الألماني منتزر كان قد زار المرية عام ٩٠٠ هــ منتزر كان قد زار المرية عام ٩٠٠ هــ العظيم ١٤٩٤ م . أي بعد خروج المسلمين بعامين فقط وشاهــد جامـع المريـة العظيم

فتحدث عنه بإعجاب وإسهاب. وذكر أن صحن الجامع كان مزروعاً بأشجار النارنج والليمون والبرتقال، على غرار جامع قرطبة، وأن أرضية الصحن مفروشة بالرخام الثمين وتتوسطها نافورة ماء للوضوء.

\* \* \*

## رابعاً ـ المسجد الأموي بأشبيلية:

تعتبر اشبيلية ثانية المدن الإسلامية من حيث الأهمية بعد قرطبة ، وقد كانت عاصمة بني عباد أشهر ملوك الطوائف ، ثم أصبحت العاصمة الاندلسية لدولة الموحدين . وأخيراً سقطت بيد فرناندو الثالث عام ٦٤٦ هـ - ١٢٤٨ م .

وفي خلافة عبد الرحمن الاوسط ، تـولى القاضي عمر بن عديس بنـاء المسجد الجامع في اشبيلية بعد أن أمره عبد الرحمن بذلك .

وكان بيت الصلاة في ذلك المسجد يشتمل على إحدى عشرة بلاطة . تتجه عمودياً على جدار القبلة ، وكان البلاط الاوسط المقابل للمحراب أكثر ارتفاعاً . وهو في ذلك يشبه المسجد الجامع في قرطبة . وكان طول المسجد ، متراً وعرضه أقل من ذلك بقليل وفي صحنه كثير من الأشجار إلى درجة أنه كان يعرف بصحن البرتقال . ولا يزال هذا الاسم عالقاً بمنطقة الجامع حتى اليوم . وفي وسط الصحن حوض من الرخام فيه نافورة ماء .

أصيب المسجد ببعض التهدم نتيجة زلزال عام ٤٧٢ هـ ـ ١٠٧٩ م وقام المعتمد بن عباد بترميمه بسرعة بالغة . ونقش ذلك على لوحة من الحجر تم الكشف عنها في العصر الحديث في أسفل الجدار الجنوبي للمئذنة .

\* \* \*

حينها بنى المنصور الموحدي جامع اشبيلية الكبير ، تحول الاهتمام عن الجامع الأموي فيها وبدأ يتضاءل بسبب الاهمال ، إلى أن أمر الخليفة بإصلاحه

وترميمه وتقوية بنائه وأحضر لذلك العمال المهرة والمهندسين البارعين وتم العمل في جمادي الأول عالم ٥٩٢ هـ ـ ١١٩٥م .

وحينها سقطت أشبيلية بيد النصارى بعد هذا التاريخ بحوالي نصف قرن تحول المسجد إلى كنيسة سميت «كنيسة سان سلفادور» وفي عام ١٣٥٦ ضرب المدينة زلزال عنيف أدى إلى تهدم الجنزء العلوي من المئذنة. تلك المئذنة التي تضم درجاً حلزونياً بعرض ٨٠ سم وهي اسطوانية الشكل.

وفي عام ١٦٧١م. هدم الاسبان المسجد وبنوا مكانه كنيسة حديثة ، ولكن برج الكنيسة احتفظ بقاعدة المئذنة الإسلامية على ارتفاع ٩,٥٠ متر . واستكمل بناء قاعدة النواقيس فوق القاعدة الإسلامية التي ترجع إلى عهد عبد الرحمن الأوسط.



# (القَصْنُور (الأنويَّة فِي الأفارلس

يمتـد عصر الـولاة من بدايـة الفتح حتى دخـول عبد الـرحمن بن معاويـة الأموي وتأسيسه دولته الفتية في الاندلس .

وقد امتد هذا العصر قرابة نصف قرن إلا قليلًا ، كان الصراع خلاله على أشده والفوضى ضاربة أطنابها ، لذلك لم يكن منتظراً أن تعرف البلاد نمواً فنياً وعمرانياً ولا ازدهاراً اقتصادياً .

\* \* \*

انتهى عصر الولاة ، وقد انتهت قبله دولة بني أمية في الشرق عام ١٣٢ هـ واستطاع الشاب الأموي المغامر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، أن يهرب من ملاحقة الجند العباسي، ويجتاز المسافات الشاسعة من شاطىء الفرات شرقاً إلى بحر الزقاق غرباً، ويعبر الزقاق من المغرب إلى الأندلس في نفر قليل جداً من أصحابه فيعيد بناء دولة الأمويين في الأندلس، ويتخطى مصاعب كانت أكبر من القصور البشري، فيذلل الصعاب الداخلية ويتضي على النزاعات القبلية، وينتصر على جيش عباسي أرسله المنصور لمحاربته، ثم ينتصر على جيوش شارلكان الذي عبر جبال البرانس من فرنسا إلى اسبانيا.

\* \* \*

حينها استقرت الأوضاع الداخلية لعبد الرحمن سياسياً واقتصادياً ، التفت إلى البناء والعمران فأمر ببناء جامع قرطبة العظيم الذي لا يزال حتى اليوم

شاهداً حيًّا على روعة الفن الإسلامي الاندلسي ، ذلك الفن الذي غدا مدرسة قائمة بذاتها ألقت بظلالها الفنية الاخاذة على فن العمارة في اسبانيا واوربا فيها بعد .

وإلى جانب المسجد الجامع الكبير ، شرع عبد الرحمن ببناء قصر الإمارة بجانب المسجد الذي كان بمثابة دار الحكومة . وقد درج الامراء بعده على اتخاذ دار الإمارة بجانب المسجد الجامع في كل المدن .

وإلى جانب قصر الإمارة بنى عبد الرحمن الداخسل قصراً للراحة والاستجمام شمال قرطبة سماه «منية الرصافة» تيمناً بقصر جده هشام على الفرات والذي كان يعرف بقصر الرصافة وكان أثيراً لدى هشام .

وفي منية الرصافة ، غرس عبد الرحمن أولى النخلات في أرض اسبانيا ليذكره منظر تلك النخلات بمرابع طفولته وصباه . وقد ناجى إحدى هذه النخلات مرة بأبياته المعروفة :

نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن اهلي غريبة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مشلي

تبىدت لنا وسط الىرصافة نخلة فقلت : شبيهي في التغرب والنوى نشأت بارض أنت فيهما غريبة

ولا زالت بقايا قليلة من قصر منية الرصافة ماثلة حتى اليوم قرب قرطبة .

ومن قصور قرطبة الأموية التي حفظ لنا التاريخ اسمها ولم يحفظ آثارها : قصر الدمشق الذي يذكر المؤرخون أنه شيد بالصفاح والعمد وأبدع بناؤه ونمقت ساحاته وفناؤه ، وكان على غرار القصور الاموية في المشرق .

\* \* \*

وفي عام ٣٠٠ هـ ـ ٩١٢ م تولى عبد الرحمن الثالث إمارة قــرطبة ، وقـــد

تلقب بألقاب الخلافة وسمى نفسه أمر المؤمنين عبد البرحن الناصر وأمر أن يخطب له على المنابر بهذا الاسم . وقد كان عهده الذي امتد خمسين سنة ذروة المجد الاندلسي سياسياً وعسكرياً وعمرانياً . وكان مولعاً بالبناء والعمارة إلى حد بعيد ، وهو القائل في هذا المجال :

من بعسدهم فبالسن البنيان أو ما ترى الهرمين كم بقيا وكم ملك محساه حسوادث الأزمان أضحى يدل على عظيم الشان

همم الملوك إذا أرادوا ذكسرهما إن البناء إذا تسعساظه قسدره

وكانت إحدى زوجات عبد الرحمن تدعى «النزهراء» وكانت محببة إلى نفسه . فأمر ببناء مدينة جديدة للخلافة بجانب قرطبة أطلق عليها اسم «الزهراء» إكراماً لزهراته.

يطل على قبرطبة من جهمة الغرب جبل يدعى «جبل العروس» تنحدر سفوحه حتى مشارف المدينة ، وقد اختار الخليفة عبد الرحمن الناصر مكاناً على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة لبناء مدينته الجديدة «الزهراء».

استمر العمل في قصور الزهراء ومبانيها وحصونها حوالي أربعين سنة ، أكثرها في خلافة الناصر ، وبعضها في خلافة ابنه الحكم المستنصر بالله .

ولـلأسف البالـغ فإن هـذه المدينـة الراثعـة الأخاذة لم يقـدر لها أن تعيش أطول من الفترة التي استغرقها بناؤها ، فقد هاجمها البربريوم الثالث والعشرين من ربيع الأول عام ٤٠١ هـ وهـ دموا كـل شيء فيها عن آخـره ونهبوا خـزائنها وتحفها وذبحوا حاميتهما . وتلك قصمة طويلة تستحق العودة إليها في محطة أندلسة قادمة.

بعد عشرين سنة من تولي عبد الرحمن الإمارة ، أطلق على نفسه ألقاب

الخلافة وإمارة المؤمنين ، وبعد ذلك بخمس سنوات أي سنة ٣٢٥ هـ - ٩٣٦ م أمر الخليفة أن يشرع البناؤون بأعمالهم لتشييد الزهراء .

إن القارىء المتتبع لكتب التاريخ العربي وهي تصف مدينة الزهـراء يظن في الأمـر كثيراً من المبالغات والميـل للروايات الاسـطورية ، ولكن الحفـريـات الحديثة أثبتت بشكل جازم صحة الروايات التي تقترب من حدود الأساطير .

يكفي أن نعلم أن الناصر وابنه المستنصر من بعده استمرا ينفقان على بناء هذه القصور ثلث ميزانية الدولة مدة أربعين سنة ، علماً بأن الدولة الأموية الاندلسية كانت آنذاك في أوج عظمتها وازدهارها .

ويمكننا أن نذكر بعض الأرقام التي أوردها المؤرخون ، كمثال على ما بذل من جهود جبارة في بناء تلك المدينة :

- كان يعمل في البناء يومياً عشرة آلاف عامل من العمال المهرة الحاذقين .
  - \_ كان هؤلاء ينجزون ستة آلاف صخرة منحوتة ومزخرفة يومياً .
    - \_ استخدم في النقل ثلاثة آلاف دابة .
    - ـ في المدينة خمسة عشر ألف باب ملبس بالحديد أو النحاس .
  - \_ كان عدد الخدم في القصر ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين رجلًا .
- ـ كان عدد نساء القصر ووصيفاتهم ستة آلاف وأربعمائة وثلاث عشرة امرأة .
  - \_ أقيمت في الزهراء أربعة آلاف سارية .

\* \* \*

ومن عجائب القصور التي ترويها كتب التاريخ كــللك (وبخــاصة نفــح الطيب للمقرى) :

\_ بهو الخليفة في قصور الزهراء الذي شيدت جدرانه بالرخام وطليت مع سقفه بالذهب والزخارف الآسرة . وأقيمت في البهو فوارة فيها تمثال نادر وبأعلاها درة براقة وأقيم في وسط البهو حوض مملوء بالزئبق إلى جانب كل ضلع من أضلاعه ثمانية أبواب من العاج المرصع بالجواهر . وحينها تدخل أشعة الشمس من هذه الأبواب وتنعكس على الزئبق الرجراج تملأ أركان البهو بريقاً يأخذ العيون والألباب.

- ـ مجلس الذهب القائم على سطح مشرف على الروضة .
- ـ القبة الرائعة المعتمدة على أركان محاطة بالرخام المسنون والذهب .
- ـ مجموعة كبرى من البرك والحياض كل منها بشكل مختلف وزخارف متميزة .
- \_ الأثاث الخاص الذي صنع لتلك القصور بشكل لم يسبق لـه مثيل من سجاد وستاثر وأراثك باذخة .
  - ـ الزجاج الملون المزخرف ، والخزف البراق المستخدم في الزخرفة .

\* \* \*

استقبل عبد الرحمن الناصر في قصور الزهراء بعض الوفود الأجنبية التي جاءت للتهنئة أو عقد المعاهدات ، ومن هذه الوفود ملكة «تافار» الأسبانية ، التي أذهلها ما ترى ولم تصدق عيناها ما تقعان عليه .

كها استقبل رسل امبراطور القسطنطينية . ومن المفيد أن نورد هنا الرواية التاريخية لهذا الاستقبال :

«... وبه جلس ليحيي رسل ملك الروم الذين بعثهم إلى حضرته ، وقعد للقائهم يـوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول ٣٣٨ هـ ٩٤٩ م . في بهو المجلس الزاهر مقعداً حسناً نبيلاً . وكان قد أمر كبار رجال الدولة وقواد الجيش أن يعدوا لهذه المقابلة خير إعداد وأفخمه ، وكان البهو في اكمل زينة ، والعرض في وسطه يلمع ذهبه ، وتتلألا نفائس جواهره ، ووقف إلى يساره أبناؤه ، فالوزراء على مراتبهم يميناً وشمالاً ، ثم الحجاب من أهل الخدمة ، وأبناء الوزراء والموالي ورجال خاصة القصر وغيرهم .

ولقد فرش صحن الدار بعتاق البسط وكرام الدرانك (مفردها درنوك، وهو بساط ثمين). وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع السنور، فوصل رسل ملك الروم حائرين من بهجة المكان وفخامة السلطان، ثم تقدموا خطوات وقدموا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى: قسطنطين بن ليون، وهو في ورق سماوي اللون، كتب بالذهب بالخط الإغريقي.

ولما احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال، أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه ليذكوا جلالة مقدره وعظيم سلطانه، ويصفوا ما تهيأ من توطيد الخلافة في دولته.

وتقدم إلى الأمير الحكم، ابنه وولي عهده، بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء وقام خطيب وأخذ يحاول التكلم، فهاله وبهره هول المقام وأبهة الخلافة، فلم يهتد إلى لفظه، وغشي عليه وسقط إلى الأرض، ثم قام آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم انقطع به القول فوقف ساكتاً مبهوتاً».

\* \* \*

يستنتج من البحوث الأثرية التي قام بها العلماء والمهندسون في العصر الحديث بعض الملامح المعمارية لتلك القصور، ويمكن إيجاز تلك الملامح في نوعين من البناء:

اولاً \_ نوع الدار القائمة على ساحة صحن مركنزي تتوزع حوله غرف الدار كلها.

ثانياً .. القصر المعتمد على بلاطات متوازية تفصلها أعمدة في أعلاها عقود على غرار المساجد الأندلسية وبخاصة مسجد قرطبة الكبير.

\* \* \*

بعمد وفاة الحكم المستنصر تولى السلطة الحماجب المنصور بن أبي عمامر

كوصي على هشام بن الحكم، وقام المنصور ببناء مدينة «النزاهرة» على نهر النوادي الكبير بجانب قرطبة. وحاول المنصور أن ينافس بالنزاهرة قصور الزهراء، فأمر بانصراف الناس إلى مدينته وبنى فيها قصراً سماه العامرية، يقال إنه كان على غرار قصور الزهراء الجميلة. وقد اكتمل بناء النزاهرة في عامين فقط، ولم تكن فيها الدقة والزخرفة والروعة الموجودة في الزهراء.

حين دب الخلاف والضعف في أوساط البيت الأموي الحاكم في قرطبة استعان أحد أفراد هذا البيت بقوات من البربر جاء بهم من وراء المضيق، فدخلوا قرطبة العظيمة يوم ٢٣ ربيع الأول ٤٠١ هـ الموافق ٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٠١٠ م وهدموا كل ما صادفوه في طريقهم، وكان فيها دخلوه الزهراء والزاهرة فسووهما بالأرض تماماً وتركوهما قاعاً صفصفاً.

ومنذ ذلك اليـوم لم تعد قـرطبة العـاصمة المتألقة المجيدة، ونامت تلك القصور المتهدمة تحت التراب والركام تسعة قرون وأكثر حتى جاء المهنـدسون في العصر الحديث ينبشون في خرائبها.

خلال القرون التسعة الماضية كانت أنقاض الزهراء بمثابة مقالع أحجار جاهزة تؤخذ منها الأعمدة والتيجان وقطع الرخام لتستخدم في بناء البيوت، وقد استخدمت تلك الأحجار في آلاف البيوت في قرطبة وأشبيلية وسواهما، إلى أن جاء المهندس الأثري «فيلاسكيث يوسكو» وقام بالحفريات في مدينة الزهراء وكشف عن أثار أحد القصور الذي ظنه قصر الخلافة، ثم تبين أن ما كشف عنه هو أحد قصور الحكم بدليل الكتابات على أحد تيجان الأعمدة.

وتابع مهندسون آخرون أعمال الحفر وفي طليعتهم «فيليث هرناندث» و«دون رافييل كاستخون». فتمكن هذا الأخير من الكشف على أحد قصور الناصر بدليل النقوش على الجدران وذكر اسم الناصر عليها.

وتقوم الحفريات التي ما تزال مستمرة على أساس إعادة البناء والـزخارف بالأحجار نفسها والزخارف نفسها.

كما أسفر البحث الأثري عن تحديد موقع جامع الزهراء. ولا شك أن استمرار البحوث سيكشف المزيد يوماً بعد يوم.

## زرىكىت ... فى قرطبت

يروي أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني أن الخليفة المامون خرج إلى الشام ومعه المغني « عُلُّويةً» ولندع هذا يكمل روايته(١):

(فدخلنا دمشق فطفنا فيها وجعل يطوف على قصور بني أمية ويتبع آثارهم، فدخل صحناً من صحوبهم فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كله وفيه بركة ماء يدخلها ويخرج منها من عين تصب إليها. وفي البركة سمك، وبين يديها بستان على أربع زواياه أربع سروات كانها قصت بمقراض من التفافها، أحسن ما رأيت من السرو قط قدًّا وقدراً فاستحسن ذلك وعزم على الصبوح. وقال هاتوا لي الساعة طعاماً خفيفاً. وأقبل علي وقال «غنني ونشطني» فكأن الله عز وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت:

لـوكـان حـولي بـنو أميـة لم تنـطق رجـال أراهم نـطقـوا من كـل قرم محض ضـرائبـه عن منكبـيه القميص ينخـرق

فنظر إلي مغضباً وقال: عليك وعلى بني أمية لعنة الله، ويلك، أقلت لك سؤني أو سرّني. ألم يكن لك وقت تذكر فيه بني أمية إلا هذا الوقت تعرض بي. فتحيّلت عليه وعلمت أني أخطأت، فقلت: أتلومني على أن أذكر بني أمية هذا مولاكم زرياب عندهم يركب في مائتي غلام مملوك له، وبملك ثلاثمائة ألف دينار وهبوها له سوى الخيل والضياع والرقيق، وأنا عندكم أموت جوعا ».

<sup>(</sup>١) الأغاني، الأصبهاني ج ١١ ص. ٣٥٦

ها هو زرياب إذاً في قرطبة الأموية وأخباره في بغداد العباسية تملأ الأسماع. وتلاحقه عيون الحاسدين والمعجبين وراء البحار.

زرياب هو علي بن نافع (١)، أبو الحسن، أحمد موالي الخليفة العباسي المهدي. وقد تضاربت الآراء حول ولادته ووفاته. ويروي ليفي بــروفنسال أن ولادة زرياب كانت في الجزيرة عام ١٧٢ هـــ ٧٨٨ م.

\* \* \*

نشأ زرياب في بغداد إبّان عصرها الذهبي. والخليفة فيها هرون الرشيد قمة العصر العباسي قوة ونفوذاً واستقراراً وازدهاراً.

كان الأدب قد بدأ يميل إلى طلاوة المدينة ويتجافى عن وعورة البادية وأسهم شعراء كبشار وأبي فراس وأبي تمام ثم البحتري في عملية التجديد هذه.

ونشطت حركة التأليف الموسيقي والغناء. ولمعت أسماء موسيقيين ومغنين ملأت بغداد وكل حواضر الخلافة. وعلى رأس هؤلاء جميعاً إبراهيم الموصلي الشاعر الأديب المغني الملحن، ثم ابنه إسحق من بعده. وقد عاشا زمن الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم.

وعلى يد إبراهيم وابنه إسحق تتلمذ عشرات الملحنين والمطربين والمطربات، تفرقوا في أنحاء بغداد والعراق وباقي الأمصار الإسلامية. ولكن التلميذ البارع الذي بذّ أستاذه هو زرياب.

أطلق اسم زرياب على أبي الحسن على بن نافع نظراً لسمرته الشديدة وصوته الجميل، فكلمة زرياب في الأصل إسم لطائر أسود الريش رخيم

<sup>(</sup>١) الأعلام، الرركلي ج٥ ص. ٢٨

الصوت. وهذا ما تذكره أكثر المصادر. ويذهب بعضها إلى أن كلمة زرياب تعنى ماء الذهب، معرباً عن الفارسية «زرآب»(١).

ظهرت أمارات النبوغ الفني على زريباب منذ صغره، وأحس أستاذه إسحق الموصلي بأن تلميذه قد يشكل خطراً عليه في المستقبل، لأن الرشيد استظرف مجلسه ومال إلى صوته وفنه مما أثار عليه حفيظة أستاذه إسحق.

وقد بلغ الخلاف ذروته حينها اجتمع الأستاذ والتلميذ في مجلس للرشيد. فأنشد إسحق وعزف على عوده. ثم جناء الدور لزرياب فرفض استعمال عود أستاذه أستاذه إسحق وأصر على استعمال عوده قائلاً إنه يختلف عن عود أستاذه وإنه مطور. وقد أعجب الرشيد بشخصية زرياب وصوته وعزفه وفنه وأدبه وأظهر ذلك الإعجاب. فطفح الكيل لدى إسحق، وقال لزرياب: (إن بغداد تسمع لواحد منا فقط. فعليك بالرحيل، أو احتمل غضبي الذي قد يبلغ أقصى حدوده). وقدر زرياب أن لا قبل له بمقارعة إسحق فعزم على الرحيل ويم وجهه شطر المغرب حيث يتضاءل النفوذ العباسي.

\* \* \*

كان المغرب الأقصى قد انفصل عن الدولة العباسية بقيام دولة الأدارسة سنة (١٧٣ هـ ١٨٩٩ م) على يد إدريس بن عبد الله. ثم ابنه إدريس الثاني المذي بنى مدينة فاس. أما في المغرب الأدنى في تونس فقد اعترفت الخلافة العباسية لدولة الأغالبة بالبقاء وتوارث السلطة على الرغم من تبعية الأغالبة شكلياً لسلطة بغداد وخطبتهم لها. واتخذ الأغالبة من القيروان عاصمة لهم. وبقيت دولتهم حتى قضت عليها الدعوة الفاطمية كما قضت على دولة الادارسة.

<sup>(</sup>١) تاج العروس، الزبيدي ج١ ص. ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموسيقي العربية، هنري فارمر ص. ٢٠١

توجه زرياب إلى المغرب عام ٢٠٦ هـ، وحل في مدينة القيروان وكان أميرها يومئذ زيادة الله بن إبراهيم الأغلبي وهو أعظم أمراء الأغالبة وقد حكم بين (٢٠١ ـ ٢٢٣) هـ. وفي عهده فتح المسلمون جزيرة صقلية بقيادة أسد بن الفرات (١).

وكانت سمعة زرياب قد سبقته كأديب ومغن فاستقبل استقبالاً طيباً في القيروان وشهد مجالس الأمير. وفي أحد هذه المجالس أنشد زرياب أبياتاً لعنترة العبسى يقول فيها:

فإن تك أمي غرابية من أبناء حمام بها عبتني فإن لطيف ببيض الطبا وسمر العوالي إذا جئتني ولولا فرارك يوم الوغي لقدتك في الحرب أو قدتني فغضب زيادة الله أشد الغضب وأمر أن يصفع قفا زرياب. وقال له:

\* \* \*

وعلى مبدأ «رب ضارة نافعة» كانت هذه الحادثة فاتحة خير لزرياب. فقل عبر المضيق إلى الأندلس في العام نفسه ٢٠٦هـ ونزل في الجزيرة الحضراء حيث كان رسل الأمير الأندلسي عبد الرحمن الأوسط ينتظرونه واستقبلوه أحسن استقبال.

كان عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل قد ولي الحكم بعد وفاة أبيه الحكم . وترى بعض المصادر أن زرياب قد وفد على الأندلس بدعوة من الحكم بن هشام (٣) . ولكن الحكم تسوفي قبل وصوف زرياب . فجدد عبد الرحمن الأوسط الدعوة لـزرياب وكان عندئذ في القيروان عند الأغالبة .

<sup>(</sup>١) تاريخ المغرب الكبير، السيد عبد العزيز سالم ج٢ ص. ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ، ابن عبد ربه ج ٧ ص . ٣١

<sup>(</sup>٣) الأدب الأندلسي، أحمد هيكل ص ١٢٠

وما يتفق عليه الرواة هو أن عبد الرحمن أمير الأندلس الأموي خرج بنفسه إلى ظاهر قرطبة لاستقبال زرياب وأظهر له من التكريم وحفاوة اللقاء ما أدهشه وأدخل بالغ السرور على نفسه(١).

عرف زرياب في قرطبة ما نسميه اليموم بالتفرغ الأدبي أو الفني، فقد أجرى له الأمير مرتباً شهرياً مغرياً، ومنحه اقطاعات ودوراً قدرت بأربعين الفاً أو قدّر دخلها بذلك(٢).

كانت قرطبة في ذلك العصر تمشي بخطوات واثقة نحو الازدهار الاقتصادي والنضوج الحضاري والثقافي والفني، وكانت تستعد في ذلك لمنافسة بغداد التي بلغت أوجها في عصر الرشيد وابنه المأمون.

ويرى ابن خلدون أن الاستقرار والازدهار الاقتصادي لا بد أن يليها مظاهر الفرح والترف. وهو يقول حرفياً في مقدمته المشهورة: (فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف، وطها منها باشبيلية بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب وانقسم على أمصارها. وبها الآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها. وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح، وهي أيضاً أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه، والله أعلم) (٣).

وهكذا تخلص زرياب من عملية الجري وراء الرزق واكتساب القوت اليومي، فقد جاءه ذلك سيلا غدقاً، مما جعله ينقطع لفنه وأدبه وموسيقاه فيبدع في ذلك أي إبداع.

<sup>(</sup>١) تاريخ العبر إبن، ابن خلدون ج ٧ ص. ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، المقري ج؛ ص. ١٢٠

 $<sup>\</sup>overline{(1)}$  مقدمة ابن خلدون  $\overline{(1)}$  ص.  $\overline{(1)}$ 

دخل زرياب الأندلس ومعه أولاده الأربعة، وفي الأندلس رزق بأربعة آخرين منهم ابنتان هما حمدونة وعلية. يضاف إليهم تلميذته «مصابيح» وجاريته «متعة» وقد أصبح هؤلاء العشرة نواة العمل الفني والموسيقي لزرياب في الأندلس (١).

كان يتربع على سدة الغناء في قرطبة قبل مجيء زرياب مغنيان مشهوران هما علّون وزرقون. وكانا مقربين من الحكم بن هشام، إلى جانب مغن يهودي الأصل يدعى منصور. ولكن وصول زرياب طغى على هؤلاء جميعاً وأخمل ذكرهم تماماً، وأصبح زرياب مالىء الدنيا وشاغل الناس.

لم يكن زرياب موسيقياً فحسب، بل كان على غرار نوابغ عصره عالماً موسوعياً، يتقن دراسة الفلك والجغرافية «وكانت تسمى قسمة الأقاليم السبعة». كما كان يجيد الأدب والشعر، وكان حلو المعشر، نديماً من الطراز الأول، ظريف المجلس، عذب الحديث، غزير الثقافة، ويقول عنه المقري في النفح «لم يقم لا قبله ولا بعده رجل من صناعته أحب منه وأعجب».

ونظراً لتشعب التأثير الذي أحدثه زرياب في المجتمع الأندلسي فإننا سنتوقف عند كل جزء من ذلك التأثير بشيء من الإيجاز.

أولاً: طور زرياب آلة العود من ثلاث نواح:

أ\_ طور صناعة الجسم الخشبي للعود إلى شكل قريب من شكله الحالي.

ب \_ أضاف وتراً خامساً إلى العود الذي كان قبله من أربعة أوتار فقط. فساعد ذلك على استيعاب عدد أكبر من الأصوات.

جــ استعمل الريشة المأخوذة من قوادم النسر للعزف على الأوتار بدلاً من الأداة الخشبية المستعملة سابقاً.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٤ ص. ١٢٧.

ثانياً ـ في مجال دراسة الموسيقى:

ولم يكن لهذا المعهد من مثيل إلا معهد بغداد الذي أنشأه إسحق الموصلي أستاذ زرياب ومعاصره. وقد سبق معهد قرطبة معاهد أوربا المماثلة بعدة مثات من السنين. وإن المنهج الذي اتبعه زرياب في معهده يشبه إلى حد بعيد مناهج معاهد «الكونسرفاتوار» المعاصرة.

كان منهج زرياب يعتمد على ثلاث مراحل: الأولى هي الإيقاع والمعروض وكلمات الصوت يعلمها للتلميذ بمراسلة آلة موسيقية. والثائية ضبط اللحن بأبسط أشكاله. والثالثة إتقان الزائدة الموسيقية.

ويصف المقري أسلوب زرياب في تعليم المبتدئين فيقول:

«كان إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه، يأمره بالقعود على الوساد المدور المعروف «بالمسورة» وأن يشد صوته جداً إذا كان قـوي الصوت، فإذا كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامة فإن ذلك مما يقـوي الصوت، ولا يجـد متسعاً في الجوف عند الخروج على الفم، فإن كان ألصّ " الأضراس لا يقدر أن يفتح فاه، أو كانت عادته زم أسنانه عند النطق، راضه بأن يدخـل في فيه قـطعة خشب عرضها ثلاثة أصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فكاه. وكان إذا أراد أن يختبر مطبوع الصوت المراد تعليمه، من غير المطبوع، أمره أن يصيح بأعلى صوته (ياحجمام) أو يصيح (آه) ويحد بها صوته. فإن سمع صوته بها صافياً ندياً قوياً مؤدياً لا يعتريه غنة ولا جبة ولا ضيق نفس عرف أنه سوف ينجب وأشار بتعليمه، وإن وجده خلاف ذلك أبعده» (١).

<sup>(\*)</sup> ألص الإضراس: متقاربها.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٢ ص. ٨٨ - ٨٩

وقد رافق القفزة الموسيقية التي قام بها زرياب استقدام عدد من المغنيات من المدينة مثل «قلم، وفضل، وعلم» وأنشئت لهن دار ملحقة بالقصر في قرطبة دعيت «دار المدنيات» ويبدو أن زرياب قد أعطى من وقته وخبرته لهذه الدار وغنائها(۱).

يروى أن زرياب قد ترك أكثر من عشرة آلاف لحن، وقد يكون في ذلك بعض المبالغة إلا أنه يدل على النشاط الواسع الذي قام به في هذا المجال. وكان كغيره من مغني عصره يزعم بأن الألحان تأتيه من مطارحة الجن له بعيد منتصف الليل فيستدعي مغنيتيه المحبوبتين «غزالة وهندة» ويأمرهما بحفظ ما يحضره من ألحان. ويبدو أن حالة الإشراق والصحوة الذهنية كانت لا تأتيه إلا ليلاً.

ترك زرياب بعده مئات التلاميذ في مجال الأدب والشعر والغناء والألحان والعزف، وكان أولاده وجواريه الأساتذة المباشرين من بعده لمئات التلاميذ.

ثالثاً \_ إلى جانب النشاط الأدبي والموسيقي أحدث زرياب ثورة في المجتمع الأندلسي بالتقاليد التي أدخلها فيه. وإلى جانب افتتاحه المعهد الموسيقي فقد افتتح زرياب ما يمكن أن نسميه «معهد التجميل» في قرطبة. وقد كان يعلم فيه أصول الملابس ومناسبة الأزياء للفصول، فملابس الربيع ملونة من الخزّ والدراريع وملابس الخريف مثلها إلا أنها مبطنة أمّا الصيف فملابسه بيضاء خفيفة، والشتاء ملابسه ثقيلة داكنة. وفي حال اشتداد البرد يلبس الفراء. كما حدد زرياب مواعيد معينة لتبديل أزياء الملابس.

ومن جانب آخر علم الناس كيفية تصفيف الشعر وفرقه من وسط الرأس وعقصه من الخلف بشكل يظهر معه الجبين والأصداغ. وكان هو نفسه مشالاً للأناقة ونظافة الملبس وتجديده، وقد قلده الناس على أوسع نطاق وأصبح

<sup>(</sup>١) الأدب الأندلسي، مصطفى الشكعة ص. ٨٧

مضرب مثل في الأندلس. وهذا مثال دور الأزياء في عالمنا المعاصر.

ويمكن أن نقول بحق ودقة إن زرياب كان المثل الأعلى للسلوك الاجتماعي في قرطبة والأندلس عموماً في عصره. وقد شاع ذكره وامتد تأثيره خارج حدود الأندلس.

لقد أحدث وصول زرياب إلى قرطبة انعطافاً كبيراً في حياتها الاجتماعية والثقافية والفنية ، وترك بصماته بوضوح على كل نواحي الحياة ، ويبدو أن المجتمع الأندلسي في عصر عبد الرحمن الأوسط كان على استعداد لتقبل هذه الألوان من الترف نتيجة استقرار وازدهار الوضع الاقتصادي وميل الناس إلى مظاهر الحبور والمتعة والفن .

كانت وفاة زرياب في قرطبة في عهد محمد بن عبد المرحمن الأوسط سنة (٢٤٣ هـ ٢٥٧م) كما يروي ليفي بروفنسال. وتذكر مصادر أخرى أن وفاته كانت سنة ٢٤٠ هـ في أواخر أيام عبد المرحمن الأوسط أو مطلع حكم ابنه محمد.

لقد تجاوزت آثار زرياب الأندلس الإسلامي إلى أوربا النصرانية. وفي محطات أندلسية قادمة سوف نتحدث عن ذلك.



# ما جوار الفيرين المجزءُ الأول: (عَصِرالإمِارَات وَالْخِلافة)

«سئل بشار بن برد يوماً عن النساء الشواعر فقال: لم تقل امرأة شعراً إلا تبين الضعف فيه فقيل له: أو كذلك الخنساء؟ فأجاب: تلك فوق الرجال»(١).

وفي الواقع فإن بشارًا متعصب في قوله هذا ضد المرأة رغم رواثع الخزل التي قالها فيها. وبصورة عامة فإن رواة الشعر العربي الأقدمين لم يعيروا شعر المرأة الالتفات الذي يستحقه. ومن غير المعقول ألا يكون في الشعر العربي امرأة سوى الخنساء يعجب بشعرها بشار.

وإذا نحن ألقينا رحالنا في محطة الأندلس. وسرنا مع التقسيم التساريخي المألوف عصر الولاة.. عصر الإمارة.. عصر الخلافة.. النح فإننا نجد أن عصر الولاة الذي عمر حوالي ٤٥ سنة لم يترك لنا أثراً أدبياً متميزاً، ولم تظهر فيه بالتالي شاعرة ولو على نطاق محدود.

وتبدأ انطلاقة الأدب النسوي . إذا جازت لنا التسمية . مع فترة إمارة الأمويين وخلافتهم فيها بعد.

المسلاحظة الأولى التي تسطالعنا في الأدب الأنسدلسي هي وفرة عسدد الشاعرات قياساً على الشعر العربي في المشرق. ويمكننا تلمس أسباب ذلك في عاملين اثنين هما:

<sup>(</sup>١) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، عبدالله عفيفي ج١ ص ٥٥.

أ\_ بيئة الأندلس الطبيعية بما فيها من سحر وجمال وخصوبة ومناخ معتدل. ب \_ الجو الاجتماعي الذي بدأ يختلف ويتباعد عن جـو المشرق شيئًا فشيئًا، حتى أصبحت له خصوصيته. وتمتعت المرأة خلال ذلك بمقدار من

الانطلاقة الاجتماعية أتاحت لها فرصة مجاراة الرجال في القول وفي عِيالات الحياة ... وسيرة وَلادة بنت المستكفى تنهض دليلًا واضحاً على

ذلك(١).

ولم يقتصر نشاط المرأة الأندلسية على الشعر، بل إن النساء برعن في ميادين العلوم المختلفة، فكان منهن الطبيبات أمثال أخت الحفيدين زهر وابنتها، وكان منهن المدرسات أمثال مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري والشاعرة العروضية (٢).

والملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام هي أن الحركة الأدبية والشعرية قامت على أكتاف الحرائر من النساء بينها اتجهت الأماء إلى الغناء والموسيقي وقطعن في ذلك أشواطاً واسعة. وليس معنى ذلك أن العكس لم يحصل على مدار التاريخ الأندلسي.

يمتد عصر الإمارة من عام ١٣٨ هـ حتى ٣١٦ هـ . وهو العام الذي أعلن فيه عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة في قرطبة. وبدأ بذلك الشق الثاني من العهد الأموي وهو فترة الخلافة التي امتدت حتى ٢٢ ٤هـ .

في فترة عصر الإمارة تحدثنا كتب التاريخ والأدب عن ثلاث شواعر، هن: الجارية العجفاء، وحسانة التميمية، وقمر البغدادية (٣).

<sup>(</sup>۱) الأدب الأندلسي ، مصطفى الشكعة ص . ١١٨

<sup>(</sup>٢) الشعر النسوي في الأندلس، محمد المنتصر الريسوني ص. ١٤

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب، المقرى ج٣ ص ١٤٠

#### الجارية العجفاء:

وافدة من المشرق، لا يعرف لها اسم حقيقي، جارية رجل مغمور يدعي مسلم بن يحيى، وهـو بدوره مـولى لبني زهرة. كـانت العجفاء، تقـول الشعـر وتغنيه وتعزف العود. ويظهر من الصفة التي أطلقت عليها أنها كانت نحيلة هزيلة دميمة الوجه، ولكنها كانت ساحرة البيان والصوت والعزف. وكسائر القيان كانت تقول الشعر الوجداني الغنائي في مجال الغزل والشكوي.

#### من شعرها قولها:

ولسوف يظهرما تسر فيعلم يا قلب إنك بالحسان لمغرم تلقى المراسى طائعاً وتخيم ونكون إخوانا، فماذا تنقم

برح الخفاء، فأيما بك تكتم مما تضمن من عنزيز قبلبه یا لیت إنك یا حسام بارضنا فتلذوق للذة عيشنا ونعيمه

ويروى المقرى في نفح الطيب أن الأرقمي وأبا السائب شهدا مجلس شعر وغناء في دار سيدها جعلهما يفقدان صوابهما إعجاباً بشعرها وغنائها. وقد سمع ما عبد الرحمن الداخل، فأرسل واشتراها من سيدها(١).

ومما أنشدته أمام الأرقمي وأبي السائب قولها:

فاليوم أمسى فسراقكم عزما

يا طول ليلى أعالج السقيا أدخل كل الأحبة الحرما مساكنت أخشى فىراقكم أبـــدأ

#### حسانة التيمية:

تستحق هذه الشاعرة لقب أول شاعرة ظهرت في أرض الاندلس، على

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٤ ص. ١٣٨.

الىرغم من أسبقية العجفاء عليها . فحسانة كانت من الحرائر وليست من القيان ، وهي مولودة في الاندلس وليست وافدة ، كانت ولادتها في مدينة البيرة . ويروى أنها عاشت مائة سنة بين ١٥٤ و ٢٥٤ هـ(١) .

ولا تسهب الروايات في حياة حسّانة ، وتذكر أن والـدهـا كـان يقـول الشعر ، وكان يدعى أبا الحسين أحد مادحى الحكم بن هشام بن عبد الرحمن .

نلمس في شعر حسانة عزة النفس وإباء المرأة العربية وتماسكها ، فحسّانة لم تنغمس في حياة الترف الأندلسية شأن من لحقها من الشواعر . وموضوعات شعرها لا تختلف عن شعر المشرق .

ومن أجود شعر حسانة ما تناقلته الكتب من قصيدة لها في مديح الحكم ابن هشام تستعطف وتشكو إليه فقد أبيها ومرارة العيش بعده . وهي قصيدة عكمة النسج تشبه روائع الشعر المشرقي . وقد لمّحت فيها حسانة إلى بعض قصائد المديح المشهورة القديمة التي قالها شعراء العصر الاموي في عبد الملك وأبنائه ، وهم أجداد الحكم أمير قرطبة في عصرها .

تقول حسانة تخاطب الحكم(٢): إني اليك أبا العاصي موجّعة

قــد كنت أرتــع في نعمــاه عــاكفــة أنت الإمام الذي انقاد الأنام لــه لا شيء أخشى إذا ما كنت لى كنفا

و سيء احسى إدا ما تستى تنفا لا زلت بالعزة القعساء مرتـدياً

أبا الحسين ، سقته الواكف الديمُ فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم وملكت مقاليد النهى الأمم آوي إليه ولا يعروني العدم حتى تذل إليك العرب والعجم

إن هـذه الأبيات تعـود بنـا إلى صـدر الإسـلام وإلى العصـر الامـوي في دمشق ، تعود بنا إلى الحطيئة يخاطب الخليفة عمر بن الخطاب :

<sup>(</sup>١) الشعر النسوي الاندلسي الريسوني ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ .

أنت الأمين الذي من بعد صاحبه القي إليك مقاليد النهى البشر

كما تعود بنا إلى قول جرير يمدح سليمان بن عبد الملك :

أنت الخليفة للرحمن يعسرف أهل الزبور وفي التوارة مكتوب

أو تعود بنا إلى جرير نفسه يمدح عبد الملك :

أنت الأمين أمين الله لا سرف فيها وليت ولا هيابة درع

وقد صاغت حسّانة قصيدتها على البحر نفسه وضمنتها معماني الحطيشة وجرير كأنها تذكر الحكم بعظمة أجداده في دمشق .

وقد استجاب الحكم لشكواها وأمر والي البيرة أن يرد إليها أموالها ويكرمها ويجرى لها مرتباً .

ثم يموت الأمير، فينكث عامل البيرة جابر بن لبيد بوعده ويحتجز أملاكها ويوقف مرتبها. فلا تستسلم الشاعرة بل تمضي إلى الأمير الجديد عبد الرحمن بن الحكم المعروف بعبد الرحمن الأوسط. ويؤذن لها فتنشد أمام الأمير راثيتها المشهورة التي هي نموذج فني رائع للمديح والشكوى والاستعطاف وجزالة الشعر العربي. أنشدت حسّانة (١):

إلى ذي الندى والمجدسارت ركائبي ليجبر صدعي إنه خير جابر فيأني وأيتامي بقبضة كف جدير بذكري أن يقال مروعة سقاه الحيا ، لو كان حيًّا لما اعتدى ليمحو الذي خطته يمناه جابر

على شحطٍ تصلى بنار الهواجر ويمنعني من ذي الظلامة جابر كلي ريش اضحى في مخالب كاسر لموت أبي العاصي الذي كان ناصري علي زمان باطش بطش قادر لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر

<sup>(</sup>١) نفح الطيب المقري ج ٢ ص ٤٣٨ .

وكما فعل الحكم ، فعل عبد الرحمن الأوسط ، استجاب لبراعة حسانة التي حركت فيه نخوته وذكرته بوالده ووعده إياها ، وأطلعته على رقعة بخط والده تنكر لها جابر . كما كانت في إشارتها إلى جابر وحملتها عليه إلى جانب إشارتها إلى عبد الرحمن كجابر لعثارها براعة ما بعدها براعة . لقد استشاط عبد الرحمن غضباً ولم يكتف بتوجيه لوم وتعنيف إلى جابر بل أمر بعزله فوراً من ولاية البيرة ، وبرد أموالها وأملاكها إليها .

إن هذه الأبيات كسابقتها لا تخرج عن الاطار المشرقي التقليدي وليس فيها ملامح الادب الاندلسي الذي سنعرفه فيها بعد . وإن صورة أيتامها الضعاف في البيت الثالث تذكرنا بصورة الحطيئة يشكو إلى الخليفة عمر ما يلاقيه أطفاله في بعده عنهم :

ماذا تقول لأفراخ بلذي مرخ فامنن على صبية بالرمل مسكنهم

أما حسّانة فتقول:

فإني وأيتامي بقبضة كف

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر بين الاباطح تغشاهم بها القرر

كذي ريش اضحى في مخالب كاسر

وحينها عادت حسانة إلى بيتها وأملاكها وتخلصت من ظلم جابر ، لم تنسَ أن ترسل ثناءها لعبد الرحمن في صورة أبيات تقول فيها :

> إبن الهشامين خير الناس مأثرة إن هـزّ يوم الـوغى أثناء صعـدته قل للإمـام أيا خير الورى نسبـاً جودت طبعي ولم ترض الظلامة لي فإن أقمت ففي نعماك عـاطفـة

وخير منتجع يهوما لهرواد روى أنابيبها من صرف فرصاد\* مقابلاً بين آباء وأجداد فهاك فضل ثناء رائح غاد وإن رحلت فقد زودتني زادي

泽 张 张

<sup>#</sup> المقصود بالفرصاد: الدم

#### قم البغدادية:

وافدة على الاندلس كالعجفاء ، إلا أنها ليست عجفاء ، كانت جميلة الوجه ظريفة الحديث ، رقيقة ، ذكية ، حافظة للشعر والأدب ، تقبول الشعر على سجيتها . وقد جلبت من بغداد لإبراهيم بن الحجاج(١) المتـوفي عام ٢٨٨ ه. . وقد كان إبراهيم هذا مستقلًا بأشبيلية في عهد إمارة عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط. وقد عاصرت قمر ابن عبد ربه الشاعر والأديب الاندلسي المشهور وصاحب «العقد الفريد».

تقول قمر تمدح مولاها إبراهيم بن الحجاج(٢):

إلا حليف الجسود إبسراهسيم إني حللت لديه منزل نعمة كل المنازل ما عداه ذميم

ما في المغارب من كريم يسرتجي

وفي اشبيلية ، ورغم مباهج الحياة ، تتذكر قمر بغداد وإقامتها فيها فترة الطفولة والحداثة ، والحنين إلى مرابع الصبا شعور إنساني عميق نبيل في نفس كل إنسان ، ولطالما عبر عنه الشعراء بصدق وشفافية . وها هي قمر تحن إلى العراق وبغداد فتنشد:

وظبائها والسحر في أحداقها تبدو أهلتها على أطواقها خلق الهوى العذري من أخلاقها في الدهر تشرق من سنا إشراقها

آهاً على بغدادها وعراقها ومجالها عند الفرات بأوجه متبخرات في النعيم كأنما نفسى الفداء لها فأي محاسن

<sup>(</sup>١) أعمال الاعلام ابن الخطيب ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الشعر النسوي في الاندلس الريسوني ص ١٥.

ناتي الآن إلى شواعر عصر الخلافة الذي هو امتداد واضح لعصر الإمارة في ملامحه لكنه أكثر التصاقاً بالسمات الأندلسية التي بدأت تتضح في الحياة الاجتماعية والفكرية والأدبية.

أدى الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي إلى جو من النضوج العلمي والثقافي ونحن نعلم أن الخليفة عبد الرحمن الناصر استقدم من المشرق أبا علي القالي لينشر ثقافته في الأندلس ، وأن ابنه الحكم الثاني كان في مكتبته اربعمائة ألف مجلد حتى سماه «لين بون» (دودة كتب) .

أفرزت الحياة الجديدة اتجاهات في الشعر جديدة إلى جانب المحافظة على الاتجاه المحافظ . ولنستعرض معاً أسهاء بعض شاعرات تلك المرحلة : مرحلة الخلافة الأموية في قرطبة :

#### عانشة القرطبية(١)؛

من كبار الأسر العربية في قرطبة خلال النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة كانت وفاتها سنة ٤٠٠ هـ ، وقد رفضت بعنف كل من تقدم يطلب يدها وماتت من غير زواج وتقول في ذلك :

أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخاً طول دهري من أحد ولو انني أختار ذلك لم أجب كلباً وكم أغلقت سمعي عن أسد

كانت عائشة صاحبة علم وفصاحة وعفة ، جريئة أديبة حسنة الخط ترتجل الشعر وتكتبه وتمدح الامراء .

من مدائحها المرتجلة قولها وقد دخلت على المظفر بن الحاجب المنصسور وبين يديه أحد أبنائه ، فنظرت إلى الولد وقالت :

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٦ ص ٢٦،

ولا بسرحت معاليكم تسزيسد تؤمله ، وطالعه السعيد إلى العليا ضراغه أسود زكا الابناء منكم والجدود

أراك الله فيه ما تريد فقد دلت مخايله على ما تشوقت الجياد له وهز الحسام هوى وأشرقت البنود فسسوف تسراه بدراً في سهاء من العليسا كسواكبسه الجنسود وكيف يخيب شبال قاد نمته فسأنستسم آل عسامسر خسير آل وليدكم لدى رأي كشيخ وشيخكم لدى حرب وليد

ولا شك أن في الأبيات صوراً مبالغاً من المديح شأن أكثر شعر المديح في تاريخ أدبنا العربي ، ولكنها أبيات قوية جميلة وبخاصة أنها مرتجلة .

#### حفصة بنت حمدون المجارية(١).

دعيت بذلك نسبة إلى مقامها في (وادي الحجارة) قرب مدريد . وهي شاعرة مكثرة عاشت في القرن الرابع للهجرة . وكانت ذات جاه ومكانة في بلدها ، وقد عنيت بالفخر ، وكانت أول أندلسية تقول الغزل ، وهي في غزلها لا تنسى أن تتيه بنفسها كامرأة تقول:

وإذا ما تركته زاد تيها لى حبيب ولا ينثني لعتماب قلت ایضاً وهل تـری لی شبیهـا قال لی هل رأیت لی من شبیه

وتقول تشكو بلادة خدمها: جمر الغضا ، ما فيهم من نجيب يا رب إن من عبيدي على أما جهول أبله متعب أو فطن من كيده لا أخيب

<sup>(</sup>١) المغرب في حلى المغرب، الحجاري ورفقاه ج٢ ص ٣٧.

#### الغسانية البجانية (١):

هكذا ورد اسمها ، وهي من بجانة قرب المرية ، عاشت بين القرنين الرابع والخامس للهجرة . ولم يصل من شعرها إلا القليل ، وفيه شكوى وغزل ومديح . قالت في مقدمة مديحها للأمير خيران العامري :

أتجزع إن قالـوا سترحـل أظعان فـما بعدُ إلا المـوت بعـد رحيلهم عهدتهم والعيش في ظل وصلهم فيا ليتشعري والفراق يكون، هل

وكيف تطيق الصبر ويحك إذ بانوا وإلا فصبراً مثـل صبــر وأحـزان أنيق وروض الوصل أخضر فينان يكونون من بعد الفراق كها كانـوا

\* \* \*

### مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري ''

ولدت في مدينة (شلب) ونشأت وأقامت في أشبيلية ، وكانت تمارس تعليم النساء . من جميل شعرها قولها وقد بلغت السبعين وأخذت تستعين بالعصا في مشيها :

وما يرتجى من بنت سبعين حجة تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا

وسبع كنسج العنكبوت المهلهل وتمشي بها مشي الأسير المكبل

وقد حفظت لنا كتب الادب مساجلة بينها وبين الأمير الأموي عبيـد الله ابن محمد المهدي ، فقد أرسل لها يوماً بعض المال ومعه رقعة كتب فيها:

ما لي بشكر الذي أوليت من قِبَل لو أنني حزت نطق اللسن في الحلل

<sup>(</sup>١) الشعر النسوي، الريسوني ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقريج ٦ ص ٢٥.

وحيدة العصر في الاخلاص في العمل وفقت خنساء في الاشعار والمشل

#### فأجابته مريم :

من ذا يجاريك في قلول وفي عمل ما لي بشكر الذي نظمت في عنقي حليتني بحلى أصبحت زاهية لله أخلاقك الغر التي سقيت أشبهت مروان من غارت بدائعه من كان والده العضب المهند لم

وقد بدرت إلى فضل ولم تسل من اللآلي وما أوليت من قبل بها على كل أنثى من حلى عُطُل ماء الفرات فرقت رقة الغزل وأنجدت وغدت من أحسن المثل يلد من النسل غير البيض والأسل



•

## والشت الجر والطت ليق

أمير أموي أندلسي عاش في النصف الشاني من القرن الرابع الهجري ـ العاشر الميلادي(١).

اسمه الكامل : مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصـر الخليفة العظيم في قرطبة وأشهر الحكام في تاريخ الاندلس الإسلامي .

يرجّح أنه ولد عام ٣٥٢ هـ ـ ٩٦٣ م في مدينة قرطبة ، وهي عاصمة الخلافة العظيمة التي كانت في أوج رفعتها تنافس بغداد وتضاهيها .

تقسم حياة الأمير إلى ثلاثة أقسام متساوية ، كل منها ستة عشـر عامـاً . فقـد دخل السجن وهـو ابن ستة عشـر عامـاً ، وأطلق سراحـه وهو ابن اثنـين وثلاثين وتوفي وعمره ثمانية وأربعون عاماً .

أما دخوله السجن فلذلك قصة طريفة يرويها الضبي ، وخلاصتها أن مروان كان يعشق جارية نشأت معه . ورآها يوماً مع أبيه فثارت غيرته واستل سيفه في حالة غضب وتسرع فقتل أباه ، ونتيجة لذلك قدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن وذلك أيام الحاجب المنصور بن أبي عامر .

\* \* \*

وإذا كان للسجن من وجه إيجابي في حياة هذا الأمير الشباب فإنبه تمثل في إقباله على قول الشعر بغزارة وعاطفة صادقة . وقد تعرف في سجنه على الشباعر

<sup>(</sup>١) بغية الملتمس، الضبي المجلد ٣ الترجمة ١٣٤٣.

«الغسان البجاني»(١) . الذي كان قد وفد على الحاجب المنصور في إحدى السفارات فاتهمه الفقهاء بما جعل المنصور يلقيه في السجن حيث التقى هناك الأمير الأموي حفيد الناصر . فأصبحا صديقين ، وأعجب الغساني البجاني بالأمير الشاب الوسيم الشاعر ، وبما قاله في سجنه مع الأمير:

> غدوت في الجب خدناً لابن يعقوب راموا بعادي عن الدنيا وزخـرفها رامت عداتي تعذيبي وما شعرت لم يعلموا أن سجني ـ لا أبا لهم ـ

وكنت أحسب هذا في التكاذيب فكسان ذلك إدنسائي وتقريبي أن اللذي فعلوه ضد تعليبي قد كان غاية مأمولي ومرغوبي

والشاعر في قوله «ابن يعقوب» يشير إلى أن الأمير الاموي بـوسامتـه يشبه وسامة النبي يوسف بن يعقوب ، المضروب بحسنه المثل .

مكث الأمير في سجنه ستة عشر عاماً قال خلالها كثيراً من الشعر ولكن أكثر هذا الشعر ضاع ولم يصل إلينا . ومن قوله يصف سجنه (٢) :

في منزل كالليل اسود فاحم داجي النواحي مظلم الاقساح يسود والزهراء تشرق حوله كالحبسر أودع في دواة العاج

وهو يصف ما آل إليه حاله في السجن قائلًا:

شخصى، وشخصى سري فهو كاتمه فمن قيودي على البلوي تماثمه

أصبحت في الدهر كالمعقول مختفياً عن العيبون وما تخفى مفاهمه كأنما السحر صدري في تضمنه كأنما اللدهر يخشى منه لي فرجاً

وفي السجن يتجلد الشاعر طوراً ويستعطف تـارة . وهو يعبـر عن صبره وعنفوانه بقوله :

<sup>(</sup>١) الذخيرة، ابن بسام ج٢ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) التشبيهات ، ابن الكتاني ص ٢٨٨.

فلا تشمت الحسان شدة حالتي فإني جواد لا يشد عنانه وما الصقت بالأرض خدي إزالة ولكنني كالرمح سن سنانه

أما حينها يمر به العيد ويحس وحدته وعزلته فإنه يصف ذلك قائلاً (١):

أسى كريه المنايا منه للنفس أروح به ، وبصدري قلبها حين تـذبح يــداوي بهـــا مـني فـؤاد مجــرح لقد هيج الاضحى لنفسي جوى كــأن بعيني حلق كــل ذبـيحــة فيا ليت شعري هل لمولاي عطفة

\* \* \*

وكانت قصة إطلاق سراح الشاعر أكثر إثارة من قصة سجنه . وتروى في ذلك حكايتان :

الأولى يرويها المقري نقلًا عن ابن صاحب الصلاة وخلاصتها أن الوزير الحاجب المنصور رأى النبي في منامه يأمره بإطلاق سراح مروان ، فأطلقه (٢) . أما الحكاية الثانية فهي أطرف من الأولى ويرويها عبد الواحد المراكشي في كتابه والمعجب، ومفادها أن الأمير مروان كتب رسالة من سجنه أرسلها للمنصور يصف سوء حاله ويطلب العفو عنه وأرسلت السسالة إلى ابن أبي عامر . فحملها مع مجموعة رقاع إلى داره . وفيها كان جالساً في حديقة الدار جاءت نعامة فجعل المنصور يلقي إليها ببعض الرقاع التي بين يديه ، فتبتلع بعضها وتلقي بعضها ، وحينها ألقى إليها برقعة مروان ـ وهو لم يقرأها ـ أخذتها ودارت بها ثم ألقت بها في حجره ، فرماها إليها ثانية وثالثة وهي في كل مرة تعيدها إليه ، مما لفت انتباهه فأخذ الرقعة وقرأها ، وأمر فوراً باطلاق سراحه . ولهذا يدعى الأمير أحياناً «طليق النعامة» كها يدعى «الشريف الطليق» (٣) .

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء، ابن الأبارج ١ ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج٢ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) المعجب، المراكشي ص١٥٣.

استأنف مروان حياته العادية كواحد من بيت الاسرة الاموية ورزق بأولاد لا يذكر التاريخ منهم أحداً . غير أن واحداً من أحفاده كان شاعراً معاصراً للخليفة الموحدي عبد المؤمن ويدعى «الاصم المرواني» . وقد شارك في لقاء الخليفة الموحدي في جبل طارق حينها عبر بحر الزقاق إلى الاندلس .

وأنشده قصيدة مطولة يعارض فيها بائية أبي تمـام في فتح عمـورية . ومن قوله فيها :

أين المفر وخيل الله في الطلب إذا رمته سماء الله بالشهب والبحر قد ملا العبرين بالعرب

ما للعدا جُنة أوقى من الهرب وأين يذهب من في رأس شاهقة حدث عن الروم في أرض بأندلس

\* \* \*

يرى ابن حزم أن الأمير الاموي مروان المعروف بالشاعر الشريف الطليق أشهر أهل الاندلس في زمانه . ويقول فيه : «أبوعبد الملك هذا في بني أمية ، كابن المعتزفي بني العباس ملاحة شعر ، وحسن تشبيه» وكان ابن حزم معاصراً للطليق وعلى صلة شخصية به ، وقد روى عنه أنه يؤثر النساء الشقراوات .

لم يتناول الطليق في شعره فن المديح ولا فن الهجاء ، وليس من آثـاره الشعرية أي ذكر لهذين اللونين من الشعر .

ويغلب على شعره الغزل والوصف ، إلى جانب بعض الفخر والزهد والتشاؤم وهو في غزله ينتمي إلى المدرسة التقليدية التي لامسها التجديد ، وهو يسير على منهج البحتري وابن المعتز العباسي . وتقليده البحتري وتأثره به واضح تماماً .

وإذا كان الشاعر الطليق يمثل النصف الثاني من القرن الرابع الهجري فإنه بلا شك قد تأثر تأثيراً بيناً فيمن جاء بعده من شعراء القرن الخامس كابن

زيدون وابن خفاجـة . إنما كـان ابن زيدون قـد بلغ مرحلة النضـج في مدرســة الشعر المقلد المجدد وغدا بحق يستحق لقب بحتري الاندلس.

إن شعر الشاعر الطليق قد ضاع أكثره في غمرة سقوط الدولة الاموية ونهوض ملوك الطوائف . وما بقى من شعره قليل جداً متناشر في كتب التاريخ والأدب . ولذا فإن الحكم على قيمته الفنية أمر مشوب بالحذر لأن ما وصلنا من شعره لا يمثل الشاعر حق التمثيل.

ولنقف الآن عند بعض المختارات من شعره موزعة حسب المعاني التي طرقها الشاعر:

#### ا ـ الغزل:

وهو الغالب على شعره ، وصوره فيه تشبه صور الشعر المشرقي ، إلا أنه يلح على الشقراوات ومن ذلك قوله:

غسمن يهستز في دعص نسقسا يجستني مسنسه فؤادي حسرقسا أطلع الحسن لنا من وجهه قسمراً ليس يسرى ممحقا ورناعن طرف ريم أحور لحظه سهم لقلبي فوقا باسم عن عقد در خلته سال لام الصدغ في صفحت سيلان التبر وافي الورقا

سلبته لثتاه العنقا فتناهى الحسن منه إنما يحسن الغصن إذا ما أورقا

ويـروي المقري في نفح الطيب أبياتاً جميلة يمتـزج فيها الغـزل بوصف الطبيعة ، شأن ما سيفعله الشعراء الاندلسيون اللاحقون للشاعر الطليق ، الصور سنراها عند ابن زيدون ومن بعده من الشعراء . يقول الشاعر الطليق(١).

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقريج ٥ ص ١٢٥.

ذقت الحمام ولا أذوق نسواه والورق تندب شجوها بهواه فلذاك رق هوى وطاب شذاه سحرًا بأطيب من شدا ذكراه والورد أخضله الندى خداه أبداً تدكرن بمن أهدواه ودَّعت من أهوى أصيلًا ليتني فوجدت حتى الشمس تشكو وجده وغدا النسيم مبلّغا ما بيننا ما الروض قد مزجت به أنداؤه والزهر مبسمة ونكهته الصبا فلذاك أولع بالرياض لأنها

ومن جميل قوله في عيني محبوبته ; (١)

كأنما إنسان أجفانها وليكنه

وفي ثغر محبوبته(٢):

وأحـــاول السلوان عن حبي لـــه كالأقحوان سقاه أري رضابه

(الأري: العسل)

للخمر من تحييرها مدمن هاروت في مقلتها يسكن

فيعزني منه أغر مفلج وجلاه من صبغ السواد بنفسج

ويورد ابن بسام في ذخيرته نصاً للشاعر الطليق يصف به محبوبته (٣):

وجهه خط الغوالي غبسا من عذاريه كما اصفر العشا صاحباً عن سكره صاحي الحشا قد سقاه طرفه حتى انتشى أنه فيه من الدهر ارتشا قمري الوجه أبدى بضحى فأراني مسبحاً في ذهب وحوت عيناه خمراً لم يسرح فكأن الصبح في وجنته جدّ في قسل حتى خلته

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء، ابن الأبارج ١ ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٢) التشبيهات، ابن الكتاني ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، ابن بسام قسم ١ مجلدة ص ١٢

رشاً إما مسمى تحسبه ثقل الخصر بردف راجح خمست ألحاظ عيني خده أنت كالبدريرى الليل به كن كها شئت فقد شاء الهوى

غصناً نيط بهضب فانتشى مثلها أثقلت بالدلو الرشا مثلها باللحظ قلبي خشا مؤنساً طوراً وطوراً موحشا إنه ينفذ فينا ما يشا

ويصف الشاعر الطليق انتظاره للحب الذي جفا ولم يعد فيقول (١):

حين علمن من جفاك الجفاء لاحظ ورد وجنتيك اجتناء بالتلاقي فلل تسروم التقاء وتجسافت جفسون عيني سسروراً وكسأني بمسا تسنساءت جفسوني وكسأن الجفسون تسرقب وعسداً

\*\*\*

#### ٢ ـ الوصف:

غلب على وصف الشاعر الطليق لونان هما: وصف الخمرة ووصف الطبيعة، وهو في اللون الأول مشرقي تقليدي يهتم كالعادة باللون الأشقر، وفي الثاني مجدد إلى حد معقول. إنما ينقصه النضوج والتكامل اللذان سنلاحظها في قصائد ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس في وصف الطبيعة. فالشاعر الطليق بادىء ومجرب أما الاخرون اللاحقون فأساتذة مجيدون.

يصف الـطليق ليلة ممطرة، من خـلال قصيدتـه القافيـة. التي هي أشهر قصائده وأوفرها تكاملًا. يقول في وصف تلك الليلة:

ـقبـوبـه نادم الـروض فغنى وسقى الرجائه ثوب وشي منه لما أبرقا مطبق وكأن الهضب جان اطبقا

وغسمام هسطل شؤسوسه خلع البسرق عسلى أرجسائسه فكسأن الأرض منسه مسطبسق

<sup>(</sup>۱) التشبيهات، ابن الكتاني ص ۱۵۸

حمائم لا يستبين الطرقا فانثني جنح دجاها مشسرقا أكؤس المنزن عليه غندقنا ألحفته من سناها نمرقا وجنسة المحبوب تنسدي عرقسا صار في الأوراق منها زئسقا

في ليال ضل ساري نجمها أوقيد البيرق لهيا مصياحه وشدا الرعد حنينا فجرت وغدت تحنو له الشمس وقد فكان البورد يعلوه النبدي وكان القطر لما جادها

وفي أبيات قريبة من ذلك المعنى يقول في وصف سحابة(١):

إن بالرعد حرقة واشتكاء والحيا دمعه يسيل بكاء فكأن الغمام صب عميد وكسأن السهروق نسار جسواه

ويصف الشاعر الطليق الليل. . وكأنه بذلك يعود إلى ليل امرىء القيس وليل النابغة، فيتحدث عن ليله الطويل الثقيل على نفسه (٢):

فها بال صبحى قد تقارب خطوه فأبطأ حتى ليس يرجى قدومه كأن نجوم الليل قيدها الدجي وأوقفها في موضع لا تريمه

ولكنه من جانب آخر يصف أمسية سعيدة غنم صفوها مع من يحب فقال في ذلك (٣):

جامع بين بهجة وشحوب مستعيسرا شمائسل المحبوب ليس فيه إمارة للقطوب قد خللا من مكدر ورقيب

وعشى كأنبه صبيح عيبد هب فيه النسيم مثل محب ظلت فيه ما بين شمسين: هذي حين وجه السعود بالبشر طلق ضيم الله من يضيم وقتماً

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء، ابن الأبارج ١ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) نفسه، ج ١ ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب، المقري ج٥ ص ١٢٥

وفي حضن الطبيعة الأندلسية الجميلة يقف الشاعر متأملًا، ويمزج في وصفه محاسن المرأة (١):

عاطر سامه المحب لقاء وارتدينا من الغمام رداء ماثلاً في غلالة خضراء وأرانا سنا العقار ذكاء وکسان الریساض حسناً حبیب ضربت سحبه رواقعاً علیه قسد تحلی برهسره وتسبدی فارتنا الریساض منها نجوماً

ويلاحظ في الأبيات الإلحاح على ألفاظ الطبيعة: الرياض، سحب، الغمام، زهر، خضراء... وهذه سمة عامة في أدب الطبيعة الأندلسي.

وفي مجال الوصف نعثر في شعر الطليق على أبيات يصف فيها جيشاً وهو في تلك الأبيات يقف إلى جانب الشعراء العباسيين الذين وصفوا الجيش فكأننا نستمع إلى بشار أو أبي تمام. يقول الشاعر الطليق(٢):

وكالغيم عن برق السيوف قدافترًا بـدا كعباب البحر أبيض مخضرًا رأيت بها وجه الحمام قد اصفـرًا له عسکر کالبحر بالبیض مزبد إذا ما تبدی فیه کل مدجج فإن عصفت ریح الوغی بکماته

ولا ينسى الشاعر الطليق الأطلال، وهو الذي عاش في القصور الباذخة والطبيعة الساحرة في الأندلس، فتراه يقول(٣):

ورماهم ريب الزمان فقرطسا ربع امرىء القيس القديم بعسعسا

ربع تــربصت النجــوم لأهله وكــانــه ممــا تــقــادم عــهـــده

<sup>(</sup>١) التشبيهات ، ابن الكتاني ص ٤٨

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ٢١٤

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء، ابن الأبارج ١ ص٢٢٥

وفي المعنى نفسه يقول (١):

حيران بين معاهد ما تعهد وكأنني غيلان فيها ينشد

فبقيت في العرصات وحدي بعدهم فسكسانهن ديسار ميّ إذ خملت

وفي معنى قريب يصف الطليق حجراً فيقول:

لهما قلب محبوب وكف بخيسل كفعلي بماضي الشفرتين صقيـل سلاحي مـوجـود بكـل سبيــل وصهاء ملء الكف من يابس الصفا رميت جهـا قرني فخرّ مصرّعاً إذا عـدم النـاس السـلاح فـإنني

\* \* \*

#### ٣ ـ التأملات؛

قد يكون في إطلاق كلمة التأمل بعض التجاوز بالنسبة لما وردنا من شعر الطليق. ولكن في ثنايا أبياته وقفات تأملية شتى في عدة ميادين يمكننا تتبعها على النحو التالى:

يقول حينها كان في السجن متشائهاً زاهداً بالحياة (٢):

سيبـلي كـما يبلي ويغني كـما يغني يفوز الفتى بالربح فيها مع الغبن ولكن نفس المــرء سيشة الـــظن ألا إن دهـراً هـادمـاً كــل مـا بني وما الفوز في الدنيا هــو الفوز إنمــا ولا شك إن الحزن يجــري لغايــة

ويقول في الصبر على تقلبات الدهر(٣):

وعوضني من خصب روضتي المحلا يرى النبل منه بين أحشائه نبـلا تفرغ لي دهري فصيرني شغلا يطالب بالشار النبيل كانما

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء، ابن الأبارج ١ ص ٢٢٥

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج۱ ص ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) التشبيهات، ابن الكتاني ص ٢٦٧

وحينها يدب الشيب إلى رأسه يقول(١):

وشت يدالدهر رأسى بالمشيب أسى في غيهب بسنا المصباح موشي فدب فيه دبيب النسار في فحم ينفي دجساه بلون خسير منفيّ كأنه بمشيبي حينها كتبها صحيفة كتبها كف أميّ

وعلى الرغم من ندرة الفخر في شعر الطليق فإنه لا ينسى أنه أمير أمـوي ويفخر بذلك في شعره فتراه يقول:

من فتى مشلى لباس وندى ومسقال وفعال وتسقى شرفي ننفسي وحليسي أدبى وحسامي مقبولي عند اللقا جدي الناصر للدين الذي فرقت كفاه عنه الفرقا أشرف الأشراف نفسأ وأبا حين يعلوه وأعلى مرتقى أنا فخر العبشميين وي جد من فخرهم ما أخلقا أنا أكسوما عفا من مجدهم بحلى رونق شعري رونقا

وفي قوله العبشميين إشارة إلى مجد أجداده الأمويين من بني عبد شمس.

ونختم الحديث عن الطليق بأبيات قالها في الوداع، نودع بها هذه المحطة الأندلسية الشعرية:

أتى سلمت وناره تستاجيج فيه لطيف الحرن نحوي منهج فلك الأفول له السياسب أبرُج

يــا ظـاعنـاً قلبي عليه هـــودج سلكت به أيدي المطايا منهجاً فكأنه بدر الدجي يجري على

<sup>(1)</sup> التشبهات ، ابن الكتاني ص ٢٦٩

III E WILLIAM 1

### وللووة كراجوة قرطبت

مع إطلالة القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) عرف البيت الأموي الحاكم في قرطبة مولودة جديدة سميت ولادة.

وأبوها هو محمد المستكفي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الرحمن الناصر ابن محمد بن عبد الرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الله بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان.

فهي سليلة أسرة حاكمة في المغرب والمشرق. وأجدادها خلفاء وأمراء في قرطبة وقبلها في دمشق.

وقرطبة في القرن الخامس كانت زينة الدنيا اتساعاً وترفاً وعمراناً. وقد ربا عدد سكانها على المليون نسمة، ورغم التفكك السياسي فإن قرطبة كانت تشهد ازدهاراً حضارياً وثقافياً وأدبياً لم تعرف له البلاد مثيلاً.

ولي أبوها محمد المستكفي بالله الخلافة سنة ٩١٤ هـ وبقي فيها حوالي ١٧ شهراً كانت شؤماً على الأندلس نظراً لضعف شخصيته وانهماكه في لذاته(١).

وشهدت ولادة وهي في عنفوان شبابها انهيار دولة بني أمية في قرطبة وقيام حكم بني جهور، واستقلال أكثر المدن الأندلسية تحت اسم ما يعرف بملوك الطوائف.

<sup>(</sup>١) الذخيرة، ابن بسام ١/١ ص ٣٨٣

لكي نرسم صورة لولادة علينا أن نعود إلى كتب المؤرخين ونرى أقوالهم فيها من جهة، وأن نعود إلى شعر ابن زيدون الذي وصفها أدق وصف من جهة ثانية ولا يمكن في الحقيقة أن نفصل الحديث عن ولادة وابن زيدون، فهما كل لا يتجزأ وشعر ابن زيدون أروعه وأعذبه ما قاله بها.

\* \* \*

يقول ابن بسام في حديثه عن ولادة (١):

«وكانت من نساء أهل زمانها، واحدة أقرانها: حضور شاهد وحرارة أوابد، وحسن منظر وغبر. . وحلاوة مورد ومصدر، وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر ، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر، يعشو أهل الأدب إلى ضياء غرتها، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها، إلى سهولة حجابها، وكثرة منتابها تخلط ذلك بعلو نصاب، وكرم أنساب، وطهارة أثواب، على أنها ـ سمح الله لها وتغمد زللها ـ أطرحت التحصيل وأوجدت إلى القول فيها السبيل، بقلة مبالاتها، ومجاهرتها بلداتها».

وفي نفح الطيب يورد المقري نصين لابن بشكوال وابن سعيـ يتحدثـان فيهـا عن ولادة. يقول ابن بشكوال(٢):

«كانت أديبة شاعرة جزلة القول، حسنة الشعر، وكانت تناضل الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء، وعمرت طويلًا ولم تتزوج قط».

أما ابن سعيد فيقول (٢٠): «إنها بالغرب كعلية أُخت الرشيد في الشرق، إلا أن هذه ، أي ولادة ـ تزيد بمزية الحسن الفائق. وأما الأدب والشعر والنادرة وخفة الروح فلم تكن تقصر عنها، وكان لها صنعة في الغناء، وكان مجلسها

<sup>(</sup>١) الذخيرة، ابن بسام ١/١ ص ٣٧٩

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج٥ ص ٣٣٨

<sup>(</sup>٣) نفسه، جه ص ٣٣٩

يغشاه شعراء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير لما اقتضاه عصرها».

وهناك اتفاق بين الرواة والمؤرخين على بيتين من الشعر كتبتهما ولآدة على عاتقي ثوبها تقول فيهما:

أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطى قبلتي من يشتهيها

وقد أثار هذا القول كثيراً من الضجيج حولها. ووصفت بالاستهتار ووقف منها المؤرخون مواقف مختلفة بين متهم ومدافع. وترى الكاتبة المعاصرة سلمى الحفار الكزبري أن هذا السلوك ليس إلا نزوة من نزوات الشباب(١٠). أما المستشرق نيكل فيشبهها بالأديبة الفرنسية جورج صاند صاحبة الصالون الأدبي المشهور.

كانت ولادة ممشوقة القد رشيقة سوداء العينين، ذهبية الشعر لها خال أسود في خدها، وفي وصفها يقول ابن زيدون:

- فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي إن الحوار لمفهوم من الحَور - مفضض الشغر له نقطة من عنبر في خده المُله المناس الما وأردانا - يا ألين الناس أعطافاً وأفتنهم لحظاً وأعطر أنفاساً وأردانا - يا فتيت المسك يا شمس الضحى يا قضيب البان يا ريم الفلا

هناك إشارات عابرة في بعض المصادر القديمة كالمغرب لابن سعيد، وبعض الدراسات الحديثة حول ولادة كها في كتابات المستشرق الأسباني «غرسيا غومس».

القرطبية المعاصرة لها والمدعوة مهجة(١).

#### بین ابن زیدون وابن عبدوس:

ابن زيدون هو أبو الوليد أحمد بن زيدون ينتهي نسبه من أبيه إلى مخزوم كما ينتهي نسب أمه إلى قيس عيلان، فهو عربي صريح أباً وأماً. ولد في قرطبة (ضاحية الرصافة) عام ٢٩٤ هـ، وكانت أسرتا أبيه وأمه أسرتي علم وقضاء ومناصب.

وقد قال الشعر منذ حداثته ووصلنا شعره كاملًا غير منقوص . وكان ابن زيدون رجلًا طموحاً ذكياً بليغاً جيد التصوير في شعره . وقد الهمه حبه ولادة أروع قصائده بل أروع قصائد الشعر العربي التي تمزج حب الطبيعة بحب المرأة . وإذا كانت ولادة قد الهمت ابن زيدون روائع شعره فإن هذا الشعر بدوره حمل الشهرة إلى ولادة وجعلها شغل الناس حتى يومنا هذا .

يقول المستشرق ليفي بروفنسال: «إن ابن زيدون هو المتغني بـالحب الذي لا يبـارى وإن حبه لولادة أوحى إليه قصـائد رائعـة تمتاز بخلوهـا من البريق المبالغ به وبتنوع معانيها وجدتها وبعذوبة موسيقاها(٢)».

تعرف ابن زيدون إلى ولادة حينها كان وزيراً لبني جهور في قرطبة فقد دعاه أصدقاؤه لحضور ندوتها الأدبية في قصرها بقرطبة وكانت ولادة في أوج تألقها شباباً وجمالاً وثقافة وذيوع صيت، وكان ابن زيدون في قمة مجده السياسي والأدبي وعنفوان شبابه لذا كان طبيعياً أن يعجب كل منها بالآخر، ثم تحول هذا الإعجاب إلى حب جامح أصبح حديث الناس في قرطبة والأندلس. حديث فيه الإعجاب بالمحبوبين وفيه الحسد لها وفيه الكيد والوشاية.

<sup>(</sup>١) المغرب، ابن سعيدج١ ص. ١٤٣

<sup>(</sup>٢) في ظلال الأندلس ، سلمي الحفار الكزيري ص ٣٠.

في تلك المرحلة يتبادل الشاعران العاشقان القصائد ويحرصان أن يكون ذلك في غفلة من عيون الناس ولكن التكتم لا يجدي في هذا المجال، وابن زيدون نفسه يقول:

فالصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شوونه ويؤكد حرصه على محبوبته من أذى الحساد:

أصونك من لحظات الظنون وأعليك من خطرات الفكر وأحدد من لحظات الرقيب وقد يستدام الهوى بالحدر

ويؤكد من جهة ثانية صدق مشاعره نحو ولادة قائلًا:

أمّا منى نفسي فانت جميعها ياليتني أصبحت بعض مناك

وولادة من جهتها تبادل شعوراً بشعور ، وشعراً بشعر . ومن شهير قولها ما أرسلته إليه مرة:

تــرقب إذا جُن الـظلام زيــاري فــإني رأيت الليــل أكتم للســر وبي منك ما لو كان بالبدر مـا بدا وبالشمس لم تطلع وبالنجم لم يسر

ويجيبها ابن زيدون:

إن غبت لم ألق إنساناً يؤانسني وإن حضرت فكل الناس قد حضرا

ومن جميل قول ابن زيدون بعد أحد لقاءاتهما:

ودّع السسبُر مُحِبُّ ودَّعـكُ ذائعٌ من سره ما استودعكُ يقسرَعُ السِّنَّ عـلى أن لم يكن زادَ في تلك الخَطى إذ شَيَّعَـكُ يا أخا البدر سناءً وسَنا حفظ اللهُ زماناً أرجعَـكُ إِن يُسطِلْ بُعْدكَ لَيْسلِي فلكُمْ بِتُ أشكو قِصَرَ الليُّسلِ معَكْ

لقد دام ربيع ولادة وابن زيدون زمناً ليس بالقصير ثم بدأت عوامل الفرقة تتسلل إلى هذا الربيع وتتحدث المراجع عن أسباب شتى لهذه الفرقة منها:

أ\_ إن ابن زيدون كان يكثر من نقده لشعر ولادة ويخرج هذا الشعر حتى لو كان موجهاً إليه ، من ذلك قولها(١):

سبيل فيشكو كل صَبِّ بما لقي أبيت على جمرٍ من الشوق محرق ولا الصبر من رق التشوق معتقى بكل سكوب هاطل الوبل مغدق

ألا هل لنا من بعد هذا التفرق وقد كنت أوقات التزاور في الشتا تمسر الليالي لا أرى البين ينقضى سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلاً

فأجابها ابن زيدون:

محياك من أجل النوى والتفرق

لحا الله يوماً لست فيه بملتق

ولكن مع ذلك انتقد صدر البيت الأخير لولادة قائلًا إن الدعوة بسقاية الأرض تصلح دعاء على المحبوب لا دعاء له:

ب ـ وفي المواقع فإن السبب السابق لا يشكل شيئاً هماماً. وتمروي لنما كتب الأدب والتاريخ أن ابن زيـدون كان يـظهر بعض الاهتمـام بجاريـة لولادة تدعى «عتبة» (١). وكانت عتبة حسنة الوجه والصوت وقــد غنــت يوماً وابن زيدون حاضر صوتاً قالت فيه :

أحبتنا إن بلغت مؤملى وساعدني دهري وواصلني حبي وجاء يهنيني البشير بسوصله فأعطيته نفسي وزدت لـه قلبي

وقد أظهر ابن زيدون استحسانه للغناء وطلب من الجارية إعادة الصوت

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٤ ص. ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) اللخيرة ، ابن بسام ج ١ ص ٣٧٨

مرة ثانية مخالفاً بذلك آداب المجلس ومتجاوزاً صاحبة القصر والندوة ولآدة ، مما أغضبها وحرك نار غيرتها من جاريتها عتبة إلى درجة أن ولآدة عنفت عتبة وضربتها وغادرت المجلس غاضبة .

### وفي ذلك تقول ولادة:

لم تهو جاريتي ولم تتخير وجنحت للغصن اللي لم يثمر لكن دهيت لشقوتي بالمشتري لوكنت تنصف في الهوى ما بيننا وتركت غصناً مثمراً بجماله ولقد علمت بأنني بدر السما

ويعلق ابن زيدون على الحادثة بقوله:

ولكنها ولادة تشتهي ضربي وتمسح طل الدمع بالعنم الرطب

وما ضربت عتبى لـذنب أتت به فقامت تجر الـذيـل عـاثـرة بـه

جـ في إحدى لحظات الخلاف والشجار كان ابن زيدون يدافع عن نفسه مما تتهمه به ولادة، ووصلت به الحد أنه صفع ولادة، ويبدو أن ذلك كان كالقشة التي تقصم ظهر البعير. فقد استاءت ولادة كل الاستياء، ولم تستمع إلى اعتذار ابن زيدون حينها قال معلناً ندمه:

وأصابتك بما لم أرد لمك بالمال وبعض الولد وضحمير خالص المتقد أن سيتلوه سرور في غد

إن تكن نىالتك بىالضىرب يىدي فلقىد كنىت لعىمسري فىاديساً فشقىي مني بعهدد شابست ولشن سساءك يسوم فساعلمي

د\_ يمكننا اعتبار الأسباب الثلاثة الفائتة أسباباً مباشرة وذراثع للقطيعة ويبدو أن السبب غير المباشر والعميق يكمن في الحملات المركزة التي كان يشنها الوشاة والحساد على ابن زيدون ويسعون بها لدى ولادة متهمين محبوبها بالغرور والصلف والخيانة لها. . وقد لقيت تلك الوشايات أذناً صاغية لدى

ولادة إلى أن حصلت القطيعة والهجر. . وتألم الشاعر الرقيق لذلك أشد الألم فبدأ أولاً يعاتبها قائلاً:

ساء الوشاة مكاني فيك واتقدت في صدر كل عدوِّ جمرة الحسد ويقول لها أيضاً:

لم تبق جارحة بالهجر من جسدي إلا خلعت عليها بالضنى حللا ويقول:

أيوحشني الزمان وأنت أنسي ويسظلم لي النهار وأنت شمسي لقد جازيتِ علم الله عن وفائي وبعتِ مودي ظلمًا ببخس

\* \* \*

تحول ابن زيدون من اللوم والعتاب إلى الغضب والتحدي حينها علم بأنباء العلاقة بين ولادة وبين الوزير أبي عامر بن عبدوس. وقد أوحى إليه ذلك رسالته الهزلية المعروفة التي كتبها على لسان ولادة وأرسلها إلى ابن عبدوس فذاعت وانتشرت بين الناس مما أثار حفيظة ابن عبدوس وجعله يتحاشى لقاء ولادة أو الظهور بين الناس (ولنا عودة إلى تلك الرسالة في محطة أندلسية قادمة).

ولكن ابن عبدوس لم يكن السهل الذي يستسلم بل انصرف للتآمر على ابن زيدون ولفق له تهمة اغتصابه أحد العقارات في قرطبة ورتب لذلك شاهداً ورفع الأمر لحاكم قرطبة ابن جهور الذي أمر بسجنه.

وهكذا دفع ابن زيدون ثمناً غالياً لعدائه لابن عبدوس. ويبدو أن ولادة لم تقف إلى جانب ابن زيدون بل كانت ضده، وقد انزعجت من التشهير الذي لحق بها بعد انتشار الرسالة الهزلية وما فيها من ملاحظات تمسها. بل لقد بلغ الأمر بولادة أن تهجو ابن زيدون هجاء مراً مقذعاً أفحشت فيه في بعض

الأحيان متناسية أن ابن زيدون كان يجبها بصدق وأنه قال فيها أجمل قصائد الحب في الأدب الإنساني. وقد أطلقت على ابن زيدون لقب «المسدس» لأنها وصفته بست صفات سيئة (١) ومن أخف أهاجيها فيه قولها:

ولُقبتَ المسدس وهونعت تفارقك الحياة ولا يفارق فلوطي ومأبون وزانٍ وديوتُ وقرنان وسارق

مكث ابن زيدون عامين في سجنه في قرطبة، أرسل خلالهما قصائد المدح والشكوى والاستعطاف لابن جهور أمير قرطبة مدافعاً عن نفسه ومبيناً بـراءته. ومن قوله في ذلك:

أإنَّ زعم الواشون ما ليس مزعما تعلَّر في نصري وتعلَّر في خذلي ومثلي قد تهفو ، وما لك من مثل ومثلي قد تهفو ، وما لك من مثل

ومن السجن كتب رسالته الجدية يستعطف ابن جهور ولكن دون جدوى.

اضطر ابن زيدون إلى الهرب من سجنه بمساعدة ابن أمير قرطبة الذي كان صديقاً له. وقصد إلى أشبيلية حيث بنو عباد الذين استقبلوه أحسن استقبال وعينوه وزيراً. ولكنه يشتد به الحنين إلى قرطبة وولادة. ويكتب لها أجمل قصائده متناسياً ما هجته به من فاحش الكلام. ومن أشبيلية يرسل لها رائعته الخالدة(٢):

أضحى التناثي بديلًا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا بنتم وبنًا فيها ابتلَّت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفَّت مآقينا

<sup>(</sup>۱) نفع الطيب، المقري ج٥ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن زيدون ، ص ٩ وما بعدها.

ليبق عهدكم عهد السرور في كنتم لأرواحنا إلا رياحينا والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا أبدى وفاءً وإن لم تبدل في صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا

وهذه القصيدة باعتراف النقاد أروع ما قاله ابن زيدون وهي مترجمة إلى أكثر من لغة لأن المشاعر الإنسانية التي فيها تخرج من الدائرة الإقليمية المحلية إلى الدائرة العالمية لتخاطب كل الأذواق البشرية.

ومن أشبيلية يعود ابن زيدون متخفياً إلى ضاحية النزهراء قرب قرطبة يتذكر فيها مجالسه مع ولآدة ويستعطفها علها تحن وتعود إليه. ويرسل إليها من هناك رائعته الثانية (١):

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلقُ ووجه الأرض قد راقا وللنسيم اعتلل في أصائله كأنه رقّ لي فاعتل إشفاقاً والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقاً يوم كأيام لذَّاتٍ لنا انصرمت بتنا لها حين نام الدهر سُرّاقاً

ولكن ولادة لا تستجيب ويعود ابن زيدون خائباً إلى أشبيلية، يبكي همومه ولواعجه ومن هناك يرسل إلى ولادة:

هـل تذكـرون غريباً عاده شجنً يخفي لـواعجه والشـوق يفضحه

من ذكركم وجفا أجفانه الـوسن فقـد تساوى لـديه السـر والعلن

\*\*

في قرطبة يموت أميرها، ابن جهور ويخلفه ابنه صديق ابن زيدون، فيعود ابن زيدون إلى مدينته المحبوبة ويعود إلى التقـرب من ولادة. فتغير من موقفها قليلاً وتقترب منه اقتراب الصـديق لا الحبيب. ويرسله ابن جهـور الإبن سفيراً

<sup>(</sup>١) ديوان ابن زيدون ، ص. ٤٦ وما بعدها

متجولًا في إمارات الأندلس ولكن الوشاة يكيدون لـه من جديـد فيعزلـه الأمير ويقصد أشبيلية مجدداً ليصبح هنا ذا الوزارتين. ويعود إلى مراسلة ولآدة:

ما صحَّ ودّي إلّا اعتبل وُدّكِ لي ولا اطّلعتك إلّا ازددت عصيانـاً

وفي أشبيلية يموت أميرها المعتضد ليخلفه ابنه المعتمد الشاعر المعروف وصديق ابن زيدون ويقرر المعتمد ضم قرطبة إلى ملك بني عباد فيدخلها ابن زيدون مع الجيش الفاتح ليضمها إلى ملك صديقه المعتمد ولكن الأقدار لم تسمح له بالهناء في بلده فلقد ثارت فتنة في أشبيلية وذهب ابن زيدون لإخادها رغم مرضه. وهناك وافاه الأجل عام ٤٦٣ هـ.

عاشت ولادة طويلاً بعد وفاة ابن زيدون وتذكر المراجع أن ابن عبدوس استمر في وده لها ومساعدتها على عناء الحياة وقد تقدم بها العمر فتجاوزت الثمانين عاماً.

\* \* \*

تجمع كتب الأدب والتاريخ على أن ولادة كانت شاعرة رقيقة بارعة وناقدة ذواقة وسيدة ندوة أدبية، قوية الشخصية إلى درجة مفرطة جعلتها ترفض الزواج لأنه يجعلها تفقد قدراً من قوة شخصيتها. ومن شعر ابن زيدون ما فيه وصف لهذا الجانب من شخصيتها فهو يقول:

أهيم بحباريعز، وأخضع شدا المسك من أردانه يتضوع إذا جئت أشكوه الجوى ليس يسمع فيا أنا في شيء من الوصل أطمع ولا أن يزور المقلتين منامً

وفي مكان آخر يقول:

ما ضر إن لم نكن أكفاءه شرفًا وفي المسودة كنافي من تكسافينسا

أما ولادة فأجمل ما قالته أيام الود واللقاء:

أغار عليك من عيني ومنى ومنك ومن زمانك والمكان ولو أن خبأتك في عيون إلى يوم القيامة ما كفاني

يبقى أن نشير إلى الشاعرة مهجة بنت التياتي القرطبية صديقة ولَّادة ، وقد تبادلتا شعر مودة وشعر هجاء لا يتسم المجال للكره. ومن أجمل شعر مهجة قولها:

لئن قد هي عن ثغرها كل حاثم في زال يحمى عن مطالب الثغر فذلك تحميه القواضب والقنا وهذا حماه من لواحظها السحر

## المُرَانِقُ فِي الْكَيْعِثُ وَالْفُيْرِلِينِي

إذا كان الأدب ابن البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل معها ، فإن أدب الطبيعة في الاندلس شاهد حي على صدق ذلك .

لقد بدأ الادب الاندلسي في أول مرة ينسج على منوال المشارقة في معانيهم وأخيلتهم وأساليبهم . ثم بدأ بعد ذلك يتخذ لنفسه طريقاً متميزاً يحاول من خلاله تأكيد خصوصيته وترسيخ استقلاليته ضمن أُطُر أندلسية بحتة .

واستغرقت هذه الرحلة في التميز والتمحور حول شخصية أدبية مستقلة عدة قرون حتى استوت ناهضة على يبد شعراء كبار يقف في طليعتهم ابن خفاجة. وابن حمديس وسواهما من عمالقة الاندلس.

\* \* \*

الاندلس بلاد ذات طبيعة جميلة توفرت لها عناصر الخصب من مياه كثيرة وأنهار ومناخ معتدل وأرض معطاء إلى جانب اليد الماهرة الصناع التي عرفت كيف تتعامل مع الطبيعة الجميلة فتنسقها في حدائق ورياض وبرك ماء ونوافير وأزهار مختلفة.

ثم جاء الشاعر ففتن بتلك الطبيعة الخلابة ، سواء أكانت طبيعة طبيعية أم طبيعة اصطناعية وأطلق لخياله العنان مع الطيور المغردة والأريج المنتشر

والشذى الفواح وخرير المياه وحفيف الاغصان فتولدت لديه الصور والتشبيهات والاخيلة ، وانطلق يغزل من الكلمات وشياً وحللًا لم يعرف الادب العربي لها مثيلًا من قبل .

\* \* \*

في المشرق كان شعر الطبيعة قد بدأت ملاعه لدى ابن الرومي في القرن الثالث للهجرة ، ثم بلغ ذروته في بلاط سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب خلال القرن الرابع للهجرة . ذلك البلاط الذي شهد قمة الشعر العربي متمثلة بأبي الطيب المتنبي وقمة شعر الطبيعة المشرقي متمثلة بالشاعر الصنوبري المبدع .

ومما لاشك فيه أن شعر الطبيعة في حلب قد ترك بصماته على الادب الاندلسي في مبدأ الامر إلى أن تمكن الاندلسيون من التمايز شيئاً فشيئاً . ونحن نرى في شعر الطبيعة لدى شعراء حلب خلال القرن الرابع الهجري وقفات على مشاهد مختلفة مثل الروضيات والزهريات والثلجيات والماثيات وسواها . ونجد بعد قرن من ذلك الوقفات نفسها لدى شعراء الاندلس إنما في سياق يحاول الاستقلال بنفسه قدر الإمكان .

\* \* \*

الفنا في صور الشعر الغزلي النسيب تشبيه محاسن المرأة بمحاسن الطبيعة فالوجه الجميل بدر، والقامة غصن البان، والخدود ورود، وتتعدد الصور والتشبيهات لتصل إلى الكثيب والغزال والليل واللآلىء وقطرات الندى وغير ذلك من الصور المألوفة التي تعرض في ثياب جديدة وقوالب مبتكرة.

أما شعر الطبيعة فهو ينظر إلى الطبيعة كامرأة جميلة ومن هنا يشبه محاسن الطبيعة بمحاسن المرأة:

أدرها فالسياء بدت عروسا مضخمة الملابس بالغوالي

وجفن النهر كحل بالظلال تضيء بهن أكناف الليالي ونــد الــروض حمّــره أصـيــل وجـيد الغـصن يـشرق مـن لآل

هذه الأبيات للشاعر أبي جعفر بن طلحة من شعراء القرن الخامس للهجرة ، ورغم أنها لا تتعدى الأبيات الثلاثة ، فهي حافلة بنقل صور الطبيعة للمرأة : السهاء عروس ، ونجومها جواهر تزين ملابس العروس ، وللروض خد محمر ، وجفن كحيل ، وللغصن عنق يزدان باللالىء . إنه تشخيص الطبيعة وجعلها امرأة جميلة تفتن بسحرها أعين الناظرين .

أما الشاعر عبد الله بن سماك فيرى في الطبيعة صوراً تذكره بالمفاتن الانثوية فالشجرة المثقلة بأغصانها وأزهارها ، إنما هي عنده امرأة تزدان بالجواهر المختلفة والطيور المغنية على الأغصان كأن تغريدها عزف القيان على أوتار الغود والماء العذب كأنه ريق سلسال :

للناظرين بأجمل الألوان خود زهت بقلائد العقيان من مسكة عجنت بصرف البان نقر القيان حنت على العيدان كسلاسل من فضة وجمان حسن اليقين وبهجة الإيمان

الروض مخفضر الربي وكأنما بسطت هناك شرارها وكأنما فتقت هناك نوافح والطير تسجع في الغصون كأنما والماء مظرد يسيل لعاب

\* \* \*

يصف الشاعر أبو الحسن بن زنباع حديقة ، ويشخصها على طريقة شعراء الطبيعة الاندلسيين ، فيجعلها تضحك وتبكي وتشب وتشيب ، وترتدي فاخر الملابس ، وهو في ذلك يكثر من البديع بشكل يلفت النظر إلا أنه لا يبلغ فيه مبلغ شعراء عصور الدول المتتابعة:

من بعد ما بلغت عتى مشيبها

وتــطلعت في عنفـوان شبـــابهـــا

فبكت لها بعيونها وقلوبها ببكائها وتبشرت بقطوبها من لونها فيها وشق جيوبها أبدت ذكاء العجز عن تغييبها

وقفت عليها السحب وقفة راحم فعجبت للأزهار كيف تضاحكت وتسربلت حللاً تجر ذيسولها وعلى ساء الياسمين كواكب

\* \* \*

ومن شعراء القرن الخامس الهجري أبو الصلت الاشبيلي الـذي زار مصر والمغرب وأنحاء الاندلس . قال يصف روضاً ويرى في جماله جمال المرأة :

والفجرينصل من نضاب الحندس والأرض ترفل في غلائل سندس وجنات ورد أو لواحظ نرجس

أو ما رأيت النور يشــرق بالنــدى والـــروض يبــرز في قــــلائــد لؤلؤ لا تعــدم الألحاظ كيف تصــرفت

إن الصورة في البيت الاول فيها ابتكار في قالب العرض وجمال يستوقف الانظار فالنور يشرق بقطرات الندى والصبح ينسل من ثياب الليل السوداء .

وللشاعر أبي الصلت وقفات كثيرة يناجي فيها الرياض ويغازل أغصانها وزهورها ويتفنن أحياناً باستخدام المحسنات البديعية . قال يصف حديقة :

ف الحسن مؤتلف فيها وغتلف هدا يرف هدا يرف كما تهوى وذا يرف وملؤه أرج يشفي به الدنف يثني معاطفها في السندس الترف كأن ماء نضار فوقها يكف

خضر خمائلها ، زرق جداولها دوح وظل يلد العيش بينهها يجري النسيم على أرجائها دنفا غريرة من بنات الارض ناعية تندي أصائلها، صفراً غلائلها

\*\*\*

تبلغ صورة الحدائق ذروة إبداعها عند ابن خفاجة سيد شعر الطبيعة في الشعر الاندلسي :

ريح تلف فروعها معطار

وصقيلة الأنسوار تلوي عطفها

والنور عقد والغصون سوالف بحديقة ظل اللمى ظلاً بها غنّاء ألحف عطفها الورق الندي فتطلعت في كل موقع لحنظة

والجنع زند والخليج سوار وتطلعت شيئا بها الأنوار والتف في جنباتها النوار من كل غصن صفحة وعذار

إن ابن خفاجة رغم أناقته في اختيار الالفاظ ، لا يهمل المعنى المنتقى ببراعة الفنان ذي العين النفاذة والذوق الرفيع .

فهو من حيث البداية يرى الحديقة فتاة بارعة الجمال تتلفت فتوزع عطرها الباهر مع النسمات. وهو يرى نور الضحى في الحديقة كأنه عقد في صدر الفتاة وأغصان الأشجار سوالفها، والجذع زندها، وجداول الماء سوارها. أما ظل الحديقة فتخاله لمى الثغر والضياء بجانبه بريق الأسنان الناصعة.

إننا نقرأ الصورة الجميلة لابن خفاجة فلا ندري أهو يتحدث عن امرأة يشبهها بالحديقة ، أم عن حديقة يشبهها بالمرأة .

وفي عصر ابن خفاجة برز ابن أخته الشاعر ابن الزقّاق ونسج على منوالـــه في وصف الطبيعة والتغني بحدائقها .

يتحدث ابن الزقاق عن زيارته لحديقة وإعجابه بها فيقول:

وأمثال هاتيك الربى يقتضي الزورا عبيراً به الانفاس إذ فتق النورا فأنشقها طوراً وألثمهما طورا

تـــأرج مـطلول الـــروابي فزرتها وأتحفني منهـــا الـــربيـــع بـــورده حكت نفحةً ممن هويتُ ، ووجنةً

\* \* \*

ولا يتوقف ابن خفاجة عند الحديقة بل يدخلها ويخص واحدة من أشجارها بوصفه الساحر المبدع:

سقياً ليوم قد أنخت بسرحة سكرى يغنيها الحمام فتنثني والروض وجه أزهر ، والظل في حيث أطربنا الحمام عشية واهتز عطف الغصن في طرب بنا فكأنه والحسن مقترن به

ريّا تلاعبها الشمال فتلعب طرباً ويسقيها الغمام فتطرب فرع أسود، والماء ثغر أشنب فشدا يغنينا الحمام المطرب وافتر عن ثغر الهلال المغرب طوق على برد الغمامة مذهب

ويرى ابن خفاجة شجرة تفتق زهرها فيعجب بها أيما إعجاب ، وينطلق لسانه يصف ما رأى :

يا رُبَّ مائسة المعاطف تزدهي مهتزة يسرتج من أعطافها نفضت ذوائبها الرياح عشية حط الربيع قناعها عن مفرق لفّاء حاك لها الغمام مسلاءة نضح الندى نوارها فكأنما ولوى الخليج هناك صفحة معرض

من كل غصن خافق بوشاح ما شئت من كفل يموج رداح فتملكتها هزة المرتاح شمط كها ترتد كأس الراح لبست بها حسنا قميص صباح نسجت معاطفها يمين سماح لثمت سوالفها ثغور أقاح

أهي شجرة أم غادة . . تلك التي يصفها ابن خفاجة . . . ؟ مائسة المعاطف ، ترتدي وشاحها ، ترتج فيرتج خلفها كفل كها تشاء ، كأن الشتاء قد قنعها فجاء الربيع ونزع قناعها . وكأن الغمام عباءة تلتف حول قامتها اللفاء التي هي أشبه بالصباح .

ومن أبدع ما وصف ابن خفاجة قوله في شجرة أراك :

وكان جدول ماثها زف الربيع بها عروس مدامة في روضة جنح الدجى ظل بها

حسنساء شُدّ بخصسرها زنّاد تجلى ونسواد الخصسون نشاد وتجسمت نسوداً بها الأنسواد

قـام الغناء بهـا وقد نضـح الندى والمـاء مـن حــلي الحيـاء مقلّد

وجمه الشرى واستيقظ النوار زرت عليم جيوبها الاشجار

هـل هناك أجمل من الصورة التي في البيت الاول؟ الشجرة بقامتها المشوقة كأنها غادة حسناء وجدول الماء حولها كأنه زناد شد على خصر الغادة الحسناء.

ويوغل ابن خفاجة أكثر في الشجرة ، فيتأملها ويستمع إلى صداح الطيور فوقها هديل الحمائم ، فيستوقفه الهديل المحبب إلى نفسه ويثير في قلبه ذكريات كامنة :

> ونشوان غنّته حمامة أيكة فهب وريح الفجر عاطرة الجنى وطاف بها والليل قد رث برده وأصغى إلى لحن فصيح فهزه تهش إليه النفس حتى كأنه

على حين طرف النجم قدهم أن يكرى لطيفة من البرد طيبة المسرى وللصبح في أخرى الدجى منكب يعرى كما هز نشر الريح ريجانة سكرى على كبد نعمى وفي أذن بشرى

\* \* \*

ومن أجل ما قيل في حمائم الأشجار قصيدة أبي الحسن بن حصن شاعر غربي الأندلس في تلك المرحلة :

وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف مفستق طوق لازوردي كلكل أدار على الياقوت أجفان لؤلؤ حديد شبا المنقار داج كانه توسد من فرع الأراك أريكة ولما رأى دمعي مراقاً أراب وحث جناحيه وصفق طائراً

على فنن بين الجنزيرة والنهسر موشى الطلى أحوى القوادم والظهر وصاغ من العقيان طوقاً على الثغر شبا قلم من فضة مند في حبر ومال على طي الجناح مع البحر بكائي فاستولى على الغصن النضر وطار بقلبى حيث طار ولا أدري إن الأبيات السابقة طائرة الذكر ، وهي مشهورة أكثر من شهرة صاحبها ، ولعلها أبدع ما قيل في مجالها . فالشاعر يقدم صورة دقيقة لذكر الحمام ويصف جسمه بتفاصيل غاية في الرقة مستخدماً في ذلك الحركة واللون ، إلى جانب مناجاته الطائر وإسباغه نفسه الشجية عليه .

ونختم الحديث عن طيور الحدائق بأبيات للشاعر أبي الحسن بن الحاج :

طرف الحديث فصار أفصح ناطق كالليل طرزه وميض البارق ورأى بها المخلوق لطف الخالق یا رب أعجم صامت لقنته جون الإهاب، أعير فوه صفرة حكم من التدبير أعجزت الورى

\* \* \*

إن الجولة على فنون الشعر الاندلسي في وصف الحداثق تتطلب صفحات وصفحات ، وليس هناك ما هو أغنى من شعر الطبيعة في الأدب الاندلسي ، وإذا كان حديثنا اليوم عن الحدائق عموماً ، فإننا سنقف على بعض أجزائها الدقيقة في محطات قادمة . . عند جداول المياه ، والأزهار وكل ما وصفه شعر الطبيعة من مفاتن .

# راين عَزم اللؤناليي « مؤرِّخا »

ولد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في مدينة قرطبة آخر يوم من رمضان سنة ٣٨٤ هـ (٧ ـ ١١ ـ ٩٩٤ م) . في قصر أبيه قرب مدينة الزاهرة مركز الحاجب المنصور حاكم الأندلس في ذلك الوقت.

وحول نسب ابن حزم يشور خلاف حاد بين المؤرخين يمكن حصره في إطارين:

أ - جمهرة واسعة من المؤرخين ترى أن ابن حزم فارسي الأصل<sup>(۱)</sup> ، وأن جده الأقصى في الإسلام (يزيد) كان أحد موالي يزيد بن أبي سفيان أحد قادة فتوح الشام أيام أبي بكر وعمر . وابن حزم نفسه يؤكد هذا النسب ، وهو الرجل الثقة العالم الذي كتب في الأنساب . أما أول من دخل الأندلس من أسرته فهو خلف بن معدان أحد أجداده ، وقيل دخلها مع الفتح أو مع عبد الرحمن الداخل .

ب. ويعتمد آخرون (٢) على نصح لمؤرخ واحد معاصر لابن حزم هو (ابن حيان) يذكر أن أسرة ابن حزم أسبانية نصرانية، وأن جده حزم أول من اعتنق الإسلام. وهذا الرأي يعجب جمهرة المستشرقين وعدداً من الكتاب المعاصرين الذين تناولوا دراسة ابن حزم. علماً بأن المؤرخين الآخرين المعاصرين لابن حزم كالحميدي وصاعد لم يشككا في أصله الفارسي

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس، الحميدي ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم الاندلسي ، عبد الحليم عويس ص ٥٢ .

ودخول اسرته إلى الاندلس قادمة من المشرق .

كانت أسرة ابن حزم قد استقرت في قرية قرب (لبلة) غربي الاندلس(١) ولم يعرف لهذه الاسرة شأن يذكر إلا زمن أبيه أحمد بن سعيد الذي كان وزيراً للحاجب المنصور. ويشهد له المؤرخون بفضله وقوة شخصيته واحترامه لنفسه.

نشأ ابن حزم في قصر أبيه نشأة مترفة ، وأخذ تعليمه الأول على أيدي نساء القصر كما يذكر ذلك بنفسه (٢).

وقد صحبه أبوه إلى مجلس المظفر بن المنصور وهو ابن اثنتي عشرة سنة ومع مطالع القرن الخامس للهجرة تبدأ المتاعب في حياة ابن حزم ، فلقد زال نفوذ الأسرة العامرية ، وبالتالي لوحق أنصارها واعتبرت أسرة ابن حزم من هؤلاء الأنصار ، وتوفي أبوه حزناً «وكمداً» . واضطر ابن حزم إلى مغادرة قرطبة قاصداً (المرية) بعد أن توفيت زوجته وحزن عليها أشد الحزن . ومن المرية أخرج إلى بلنسية وبعد عامين عاد إلى قرطبة . وخلال ذلك كان يعمل مع أنصار الامويين والراغبين في إعادة الخلافة الاموية المنهارة إلى قرطبة كرمز لوحدة الاندلس . وفي نطاق ذلك تولى ابن حزم الوزارة لعبد الرحمن الرابع بن هشام الاندلس . وفي نطاق ذلك تولى ابن حزم الوزارة لعبد الرحمن الرابع بن هشام ثم لهشام الثالث واستمر حتى عام ٢٤٤ هـ في عمله حتى السقوط النهائي للامويين في قرطبة . وبعد ذلك تفرغ للتأليف والمطالعة والدراسة والرحلات عبر المدن الاندلسية يتعلم ويعلم ، كها زار جزيرة ميورقة (٣) .

كان ابن حزم عنيفاً «في آرائه ، جريئاً في مواقفه وجدله إلى حد أثار عليه بعض معاصريه . وكان شديد التدين تقيا ورعاً صادقاً» مع نفسه ومع الناس شديد الوفاء . وكان واسع المعرفة متنوع الثقافة غزير الانتاج ، كتب في علم

<sup>(</sup>١) طبقات الامم، صاعد الأندلسي ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة، ابن حزم ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة، ابن بسام ١/١ ص ١٤١.

الكلام والفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث واللغة والادب والشعر والتاريخ والفلسفة . . . الخ .

ويروي صاعد تلميذ ابن حزم نقلاً عن ابنه أن مؤلفات ابن حزم المختلفة بلغت نحو أربعمائة مجلد تضم ما يقارب ثمانين ألف ورقة (١).

من المؤسف أن القسم الأكبر من هذه المؤلفات لم يصلنا ـ على غرار أكثر الكتب الأندلسية ـ وذلك لما تعرض له الاندلس من فتن داخلية وحروب خارجية ثم إخراج المسلمين أخيراً على يد الاسبان النصاري .

ويمكن تقسيم مؤلفات ابن حزم حسب وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام :

أ ... قسم لم يصل إلينا ولم نعرف حتى عناوين مؤلفاته فضاع تماماً.

ب \_ قسم نعرف عناوين مؤلفاته ولم يصل إلينا ، وقد عدد كتاب «ابن حزم الاندلسي» لعبد الحليم عويس تسعة وثمانين مؤلفاً لا نعرف إلا أسهاءها ولم يصلنا شيء منها .

ج \_ ما وصلنا من كتب ابن حزم بين مخطوط ومطبوع ويعدد المصدر السابق ثلاثة وخسين مؤلفاً موزعة على أبواب المعارف المتنوعة (٢) .

\* \* \*

نترك الحديث عن جوانب ابن حزم المتنوعة ونقصر حديثنا الآن على الجانب التاريخي في مؤلفاته. على أن نعود إلى جوانبه الأخرى في محطات أندلسية تالية.

يطلق ابن حزم على التاريخ تسمية «علم الاخبار» . ويعتمد فيه منهجاً قريباً من علم الحديث قوامه النقل والاثـر وما يتصـل بهما من جـرح وتعديـل . وهذا المنهج نقلة هامة في أسلوب دراسة التاريخ سوف يـطورها فيـما بعد المؤرخ

<sup>(</sup>١) طبقات الامم، صاعد ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم الاندلسي، عبد الحليم عويس ص ١١١ وما بعدها.

العظيم عبد الرحمن بن خلدون .

ويقسم ابن حزم علم الأخبار «التاريخ» إلى أقسام: منها ما يتصل بالممالك ومنها ما يتصل بالسنين، أو تاريخ البلاد، أو طبقات الناس، أو تاريخ منثور يضم أشتاتاً مختلفة، أو علم النسب، أو تاريخ الأديان، والمعارف والعلوم، أو التاريخ الاقتصادي والاجتماعي (١).

وهمو من ناحيمة ثانيمة يقسم الاخبار حسب الامم: تماريمخ الملة الإسلامية ، بني اسرائيل، الروم، الترك، السودان، الهند والصين، الفرس، القبط . . . النخ (١) .

\* \* \*

يرى ابن حزم أن كل أمة تمتاز عن الامم الأخرى بشلاثة علوم هي: الشريعة والتاريخ واللغة ، بينها تشترك الامم في علوم النجوم والعدد والطب والفلسفة. وهو لذلك يرى أن التاريخ أحد الاسس الشلاثة التي تحدد شخصية الامة . ويلح على دور التاريخ في التعليم وخطورة مناهجه ودقتها .

وأدرك ابن حزم ـ بشكل مبدئي ـ أن هناك عوامل تحرك أحداث التاريخ وأشار إلى ذلك في سياق أخباره . وهـذه الإشارات أوضحها ابن خلدون فيها بعد بما تعارفنا على تسميته «فلسفة التاريخ» .

يستند ابن حزم إلى ثلاثة أسس في تفسيره لتغيّرات التاريخ لـ دى الأمم وهذه الأسس هي : العقائد والتعليم والأخلاق. وهـ ذه الأسس الثلاثة يمكننا دمجها اليوم فيها ندعوه (مقومات الحضارة). وعـ لى ضوء هـ ذه الأسس فسر ابن حزم حوادث التاريخ وبخاصة في عصره.

<sup>(</sup>۱) مراقب العلم (رسائل ابن حزم)، ابن حزم ص ۸۷.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والاهواء والنحل، ابن حزم جزء ٣ ص ٥١.

وقد كانت لغة الكتابة التاريخية لدى ابن حزم يغلب عليها الطابع الأدبي أكثر من غلبة السرد الموضوعي، كما أنه عمد إلى نظم قصيدة يسرد فيها بعض حوادث التاريخ وتقع في مائة وسبعة أبيات. إلى جانب مقطوعات شعرية أخرى في التاريخ. ومطلع قصيدته التاريخية: (١).

ودين رسول الله من آل هاشم وبالرشد والإسلام أفضل قائم من المحتمي بـــالله رب العـــوالم محمـــد الهـــادي إلى الله بـــالتقى

\* \* \*

تعددت المصادر التي نهل منها ابن حزم ثقافته التاريخية، فيأتي في طليعة هذه المصادر القرآن والحديث وكتب السيرة النبوية وكتب التاريخ الإسلامي التي كانت قبله، وكتب الأدب والرحلات الشخصية والمشاهدات المباشرة في عصره.

لم يحدد لنا ابن حزم منهجاً تاريخياً بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة ولكننا فلاحظ تاثير المدرسة الظاهرية (٢) التي ينتمي إليها ابن حزم في تفسيره وكتابته للتاريخ . وتعتمد المدرسة الظاهرية الأثر والنقل وفهم النصوص على ظاهر معناها كها نلاحظ تأثر ابن حزم بالطبري وابن إسحق وغيرهما في أسلوب التوثيق التاريخي (٣) والرواية المتصلة . وأضاف ابن حزم إلى ذلك نقده العقلي لبعض حوادث التاريخ كها أضاف النقد التاريخي الذي كان تمهيداً لفكر ابن خلدون فيها بعد . وعني عناية فاثقة بالاحصاءات الدقيقة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، ابن الأثيرج ١١ ص ٢٤٧ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) الفصل ، ابن حزم ج۲ ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) ظهر الاسلام، أحمد أمين ج ٣ ص ٢٧٤.

تتوزع اتجاهات الكتابة التاريخية لدى ابن حزم على الأبواب التالية: 1 ـ الأنساب: وفي هذا الباب يتفق أكثر المؤرخين على أن ابن حزم إمام النسابين.

ويقف كتاب ابن حزم الهام «جهرة أنساب العرب» واحداً من أهم المؤلفات في هذا المجال إن لم يكن أهمها. وقد اتبع فيه ابن حزم منهج الدراسة التاريخية الموثقة ، وذكر أن من الأنساب ما هو فرض عين كمعرفة النسب الشخصي لكل إنسان ومعرفة نسب الرسول. ومنها ما هو فرض كفاية كسوى ذلك من الأنساب. (١).

ومن خلال حديث ابن حزم عن الأنساب يمكننا التقاط خيوط التاريخ السياسي والحضاري للفترة التي يتكلم عنها. وهو يفيض ويسترسل بشكل لم يألفه النسابون السابقون.

تكتفي كتب النسب السابقة لابن حزم بذكر أسياء الاشخاص حتى منتهاها في النسب. أما ابن حزم فيشير إلى مذاهب الأشخاص وأعمالهم وآثارهم ووفاتهم وأوضاع أسرهم وما يتصل بهم من حوادث هامة. مما يجعل من الكتاب موسوعة تاريخية أكثر منه كتاب أنساب. ويركز الكتاب تركيزاً واضحاً على الأندلس وأمرائها وحكامها وأسرها المشهورة ورجالها المعروفين.

٢ ـ التراجم والطبقات: وكان ابن حزم متشدداً في تراجمه للرجال عنيفاً في تجريح من لا يراهم ثقة. وأبرز هذه التراجم إنما وردت في كتابه الموسوعي «المحلّى» الذي يضم ترجمة لأكثر من خسمائة عالم، يجرح بعضهم ويوثق أكثرهم. ومن أشهر شخصيات تراجمه «عمر بن الخيطاب، والحسن البصري، وعطاء، وعبدالله بن عباس، وعيلي بن أبي طالب، والشعبي . . . الخ».

<sup>(</sup>١) جهرة أنساب العرب، ابن حزم ص ١٦

ولابن حزم في ميدان التراجم «رسالة أسهاء الصحابة» وفضائل الأندلس وأهلها، وفي الرسالة الأخيرة ذكر لمشاهير الأندلس من علماء دين ومؤرخين وأطباء وغيرهم . . . .

٣- الترجمة الذاتية: ونلاحظ في آثار ابن حزم كتابات متناثرة يتحدث فيها عن نفسه وشيوخه ورحلاته وأعماله. ولكننا نتوقف عند كتابين يعتبران بحق نموذجاً للسيرة الذاتية بالمفهوم الحديث للكلمة وهما: طوق الحمامة في الألفة والألاف، و«رسالة في مداواة النفوس».

في مقدمة كتاب «طوق الحمامة» يصرح ابن حزم بأنه يكتب سيرة حياته (۱). والكتاب عبارة عن فيض من الذكريات الخاصة والعلاقات مع الأصدقاء والمحبوبين وشيوخ العلم. يكتب ذلك بمقدار كبير من الشجاعة والجرأة الأدبية والصدق الموضوعي، ذاكراً كيف انهدم مجد أسرته وكيف غدر به بعض أصحابه وكيف تنقل في البلاد، كما تحدث عن تجاربه في الجب وذكرياته عن تلك التجارب وهو يؤكد أنه صادق في أحاديثه واعترافاته (۲)، وهو يرى أن الكذب كبيرة الكباثر ويذكر حرفياً: «كل ذنب يتوب عنه صاحبه، وكل ذام فقط يمكن الاستنار به والتوبة منه، حاشا الكذب فلا سبيل إلى الرجعة عنه، ولا إلى كتمانه، وما رأيت قط كذاباً ترك الكذب ولم يعد إليه. ولا بدأت بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلع له على كذب» (۳).

#### ٤ ـ التاريخ الموضوعي:

يمكن تقسيم كتابات ابن حزم التاريخية في هذا المضمار إلى الأقسام التالية: أ\_السيرة النبوية: ومن كتبه فيها (جوامع السيرة(٤)) وهـو مطبوع من تحقيق

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة ، ابن حزم ص ١٦

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ٩٣

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۹۵

<sup>(</sup>٤) طبع دار المعارف بمصر

إحسان عباس وناصر الدين الأسد ويقع في ٢٧٠ صفحة كبيرة. ومن كتب السيرة له (حجة الوداع)<sup>(١)</sup> وهو مطبوع من تحقيق ممدوح حقي ويقع في ٣٣٥ صفحة كبيرة.

وإلى جانب هذين الكتابين المستقلين، فإن لابن حزم كتابات متفرقة حول السيرة النبوية أبرزها رده على ادعاءات اليهود والنصارى، وقد ورد ذلك في الجزء الرابع من كتابه الكبير «الفصل في الملل والأهواء والنحل» معتمداً في رده المنهج العقلى. (٦).

ب ـ تاريخ المشرق العربي: ومن أبرز كتابات ابن حزم فيه:

(نقط العروس في تواريخ الخلفاء). وهي رسالة في ٤٢ صفحة طبعت بتحقيق شوقي ضيف. وتتناول الرسالة رغم إيجازها خساً وعشرين قضية تتصل بتاريخ الخلفاء وله أيضاً (جمل فتوح الاسلام بعد الرسول) وهي مطبوعة ملحقة بجوامع السيرة.

وله (رسالة أسماء الخلفاء والولاة وذكر عددهم) وعددهم الى عصر ابن حزم ٣٩ خليفة وله (رسالة اسماء الصحابة الرواة ولكل واحد من العدد) وهي كذلك ملحقة بجوامع السيرة.

وله (رسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا) ومجموع من ذكرهم فيها ١٦٢ مفتياً.

وله (رسالة جمل من التاريخ) وهي صغيرة ويبدو أنها كتبت لصغار المتعلمين. ومجمل القول في آراء ابن حزم حول تاريخ الشرق انه كان ينظر بتقديس كبير إلى عصر الصحابة، وكان يظهر تعاطفاً مع العصر الأموي، ويرى أن الدولة الأموية عربية، بينها الدولة العباسية قربت العجم. وفي ذلك يقول:

<sup>(</sup>١) طبع دار اليقظة ببيروت

«وانقطعت دولة بني أمية وكانت دولة عربية، لم يتخذوا قاعدة، إنما كان سكن كل امرىء منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة ولا أكثروا جمع الأموال ولا بناء القصور، ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل ولا التسديد ولا تقبيل الأرض ولا يد ولا رجل وإنما كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية والعزل في أقاصى البلاد»(١)

«وانتقل الأمر إلى بني العباس وكانت دولتهم أعجمية سقطت فيها دواوين العرب وغلب عجم خراسان على الأمر. . . إلا أنهم لم يعلنوا سب أحد من الصحابة . . » . (٢)

ج ـ تاريخ الأندلس: وله في هذا المجال أربعة كتب ورسائل هي: (فضائل الأندلس وأهلها) وهي مطبوعة من تحقيق صلاح الدين المنجد وتقع في ٢١ صفحة متوسطة. وفيها رد على المشارقة الذين يعيبون بعض الأمور على الأندلسيين. والثانية (ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس). وهذه الرسالة مخطوطة لم تعرف بعد، وورد تلخيص لمحتواها عند الحميدي في «جذوة المقتبس».

والثالثة (رسالة التلخيص لوجه التخليص) وهي مطبوعة بتحقيق إحسان عباس وتقع في ٤٥ صفحة . وتتحدث الرسالة عن الفتنة الاندلسية وانقسام الأندلس إلى دويلات وانهيار الدولة الأموية . وما رافق ذلك من أوضاع اجتماعية .

وأخيراً يأتي كتاب طوق الحمامة بما فيه من حوادث تاريخية معاصرة لابن حزم (٢).

<sup>(</sup>١) رسالة أسهاء الخلفاء (محققة بجوامع السيرة)، ابن حزم ص ٣٦٥

<sup>(</sup>۲) نقط العروس ، ابن حزم ص ۸۸

<sup>(</sup>٣) كتاب طوق الحمامة، مطبوع بالعربية أكثر من عشرين مرة. ومترجم إلى عدد من اللغات الحية

يعتبر تاريخ ابن حزم عن الأندلس نموذجاً حياً للصدق والجرأة والشجاعة وهو لم يكتف بمجرد سرد الحوادث وإنما تناولها بالنقد والتحليل والتعليق وكان له الفضل الكبير في التعريف بكثير من بيوت الأندلس وعلماء عصره وكتبهم في المجالات المختلفة.

ولعل أبرز ما يميز موقف ابن حزم من تاريخ بلاده كتابته الجريئة عن أمراء دويلات الطوائف في عصره. فلقد رفض ابن حزم أن يبيع نفسه وقلمه لأحد منهم، واعتبرهم جميعاً عوامل تقسيم وفتنة وتفرقة. وكان حديثه عنهم غاية في الدقة والموضوعية والحياد والنظرة البعيدة التي تتوخى الحق ومصلحة البلاد ولا شيء سوى ذلك. فهو يسخر مثلاً من قيام أربعة خلفاء في ثلاثة أيام كل منهم يسمى نفسه أمير المؤمنين في أشبيلية ومالقة وبشتر. (1)

وهو يوضح كيف اختلط الحلال بـالحرام وكيف ضـاعت حقوق النـاس واشتد قمع دويلات الطوائف للناس. (٢)

لقد دمغ ابن حزم عصر ملوك الطوائف ووصل بـ الأمـر إلى وصفهم بالخيانة في قوله:

«لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا اليها ، فنحن نراهم يستمدون النصارى، فيمكنونهم من حرم المسلمين وابنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم. وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً ، فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفاً من سيوفه» . (٣)

لقد أسهم فكر ابن حزم وآراؤه التاريخية الناقدة في قيام دولة الموحدين

<sup>(</sup>١) نقط العروس ، ابن حزم ص ٨٣

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۸٦

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۷۷

التي تأثر منظورها تأثراً واضحاً بكتابات ابن حزم. وحينها استرد المنصور الموحدي منطقة شابر من أيدي النصارى، وقف فيها على قبر ابن حزم مترحماً وقال:

«عجباً لهذا الموضع يضم رفاة مثل هذا العالم. . . كل العلماء عيال على ابن حزم» . (١)

\* \* \*

توفي ابن حزم ليلة ٢٨ شعبان ٤٥٦ هـ في قريته (منت ليشم) بعد أن انقطع فيها عشرين عاماً للمطالعة والكتابة واستقبال التلاميذ. توفي مغموراً منسياً من معاصريه، ولكنه ترك دوياً في تاريخ البشرية لا يمكن أن يزول ما دامت الأيام.

وقبل نيف وعشر سنين احتفلت اسبانيا بذكرى هذا العالم الموسوعي العظيم وحضر الاحتفال رئيس الجمهورية (فرانكو) تدليلًا على المقام الرفيع الذي يحتله ابن حزم في تاريخ الفكر الإسلامي والبشري.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٤ ص ٢٢٢



# سَاجِ (الرول الفَّن الْكِن الْكِن الْكَانِي: (عَصْر مُلوك الطَّوانْف)

أطل القرن الخامس الهجري والخلافة الأموية في الأندلس تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فترات ذهبية أيام عبد الرحمن الناصر، والحاجب المنصور.

وكان ضعف الخلافة الأموية واضمحلال هيبتها من أبرز أسباب التفكك السياسي الذي شهدته البلاد خلال القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، وأدى إلى سقوط الخلافة في قرطبة على يد الوزير أبي الحزم بن جهور عام ٢٢٤ هـ . علماً بأن بعض الإمارات كانت قد استقلت فعلاً عن سلطة قرطبة قبل هذا التاريخ كما هو حال إمارة بلنسية التي انفصلت عن السلطة المركزية منذ ٢٠٠ هـ وقد تجاوز عدد الدويلات العشرين عما أتاح فرصة كبرى للنصارى الأسبان المتربصين في الشمال الغربي أن يوجهوا ضرباتهم إلى كل للنصارى الأسبان المتربصين في الشمال الغربي أن يوجهوا ضرباتهم إلى كل دويلة على حدة.

والحديث في الأوضاع السياسية أيام ملوك الطوائف في الأندلس حديث طويل وذو شجون، وسيكون لنا رجوع إليه في محطات قادمة.

وعلى الرغم من التفرق والتشرذم الذي شهدته الرقعة الجغرافية للأندلس. فإن القرن الخامس للهجرة شهد انتعاش الحياة الفكرية والأدبية ويمكن رد ذلك إلى اعتبارين أساسيين:

أولها أن تلك المرحلة كانت حصيلة المخاض الطويل للقرون السابقة وقد آن لها أن تؤتى أكلها.

ثمانيهما: أن ملوك دويملات الطوائف بمدافع من المنافسة والغيرة قربسوا الشعراء والأدباء والمفكرين وأغدقوا عليهم الأموال. واتخذوا منهم الوزراء كما هو شأن ابن زيدون مع بني جهور في قرطبة، وبني عباد في أشبيلية.

\* \* \*

شهد هذا القرن فيضاً هاثلاً من الشواعر عمّ كل المدن الأندلسية ولم يعد أمر الشعر مقصوراً على العاصمة قرطبة. وتنوعت موضوعات الشعر وبدأت تتخذ طابعها الأندلسي المتميز.

لا شك أن أولى شاعرات تلك المرحلة هي ولادة بنت المستكفي الأميرة الأموية. بل هي من أبرز وجوه الأدب والشعر النسوي في الأندلس قاطبة زماناً. وقد تحدثنا عنها في محطة سابقة.

تتحدث كتب الأدب عن ثلاث شواعر عرفتهن مدينة «المرية» خلال القرن الخامس ومدينة المرية تقع على الساجل الجنوبي للمتوسط جنوب شرقي غرناطة.

وقد استمرت المرية دويلة مستقلة منذ ٥٠٥ حتى ٤٨٤ حينها ضمّها المرابطون إلى ملكهم والشواعر الثلاث يلاحظ إنهن من منابت اجتماعية متباينة فإحداهن أميرة بنت ملك المرية والثانية من عامة الشعب والثالثة من القيان.

\*\*\*

أولى شاعرات المرية «أم الكرم بنت المعتصم بن صمادح»(١) ولا تروي لنا المصادر تاريخ ولادتها ووفاتها. وإنما تتحدث الأخبار عنها كفتاة نشأت في بيت الملك وتلقت العلم والثقافة والأدب، وكانت ذكية جميلة. وقد أسهمت في

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٤ ص. ١٧٠

كتابة الموشحات(١) وأبرز أخبارها ما تتحدث به كتب الأدب عن حبها لشاب يدعى «السمار» من مدينة دانية التي تقع على الساحل الشرقي لـ الأندلس قرب مدينة شاطبة. وقد ذاعت عنها أبيات تذكر فيها محبوبها قائلة:

لـولاه لم ينــزل بــدر الــدجي من أفقــه العلوي لــلتــرب حسبى بمن أهواه لوانه فارقني تسابعه قلبى

يا معشر الناس ألا فاعجبوا عما جسته لبوعية الحبب

ويبدو أن والدها المعتصم بن صمادح لم يرق له ذلك كما يذكر ابن سعيـد في كتابه «المغرب في حلى المغرب» فاختفى الفتي المدعو السمار، إما تـوارياً منه عن الأنظار، أو أن المعتصم قتله تخلصاً منه(٢).

والشاعرة الثانية هي «زينب المرية» وقد ورد ذكرها في المغرب لابن سعيد، وفي النفح للمقري. من غير ذكر لولادتها أو وفاتها. ويروي عنها المقرى إنها ابنة أحد مشاهير العرب وكانت ذات حسن وجمال وبهاء وكمال وأدب وظرف وتهذيب ولطف، رقيقة المعاني، جزلة الألفاظ. . . الخ (٣).

ومن جميل شعرها قولها:

عرج أنبئك عن بعض الذي أجد إلاّ ووجدي بهم فوق الذي وجدوا ووده آخر الأيام أجتهد يا أيها الراكب الغادي بطيته ما عالج الناس من وجد تضمنهم حسبي رضاه وإني في مسرت

وثالثة شواعر المرية هي غاية المني وهي قينة كما ينظهر من اسمها. وقد

<sup>(</sup>١) الأدب الأندلسي ، مصطفى الشكعة ص. ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المغرب، ج٢ ص. ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب، المقري ج٦ ص ٢٢ ،

جيء بها إلى المعتصم بن صمادح ملك المرية وكان يبحث عن قينة شاعرة (١) فأراد أن يمتحنها، فقال لها: أجيزي:

اسالوا غاية المني فأجابت على الفور:

من كسا جسمي الضنى وأراني مولها سيقول الهوى أنا

وفي الواقع فإن أمثال هذه الجارية كن كثيرات في المجتمع الأندلسي، ولكن كتب الأدب لم تحفظ لنا كثيراً من أخبارهن ونوادرهن وأشعارهن، ولا نقع في هذه الكتب على أخبار أخرى لغاية المنى هذه.

\* \* \*

وفي أشبيلية المدينة الباذخة المترفة، تظهر شاعرتان في بني عباد هما اعتماد زوجة المعتمد وبثينة ابنته.

ينقل المقري في وصف مدينة أشبيلية (٢):

«إنها من أحسن مدن الدنيا، وبأهلها يضرب المشل في الخلاعة، وانتهاز فرص الزمان الساعة بعد الساعة، ويعينهم على ذلك واديها الفرج وناديها البهج، شرفها (إحدى ضواحيها) غابة بلا أسد، ونهرها نيل بلا تمساح».

والنهر الذي يمر بأشبيلية هو نهر الوادي الكبير المحتفظ بـاسمه حتى اليـوم وهذا النهر كان سبباً في تعرف المعتمد على زوجته اعتماد.

ركب المعتمد يوماً ومعه صديقه الشاعر ابن عمار زورقاً للنزهة في الوادي الكبير وكان الجو جميلًا رائعاً، فنظر المعتمد إلى صفحة الماء وقال لابن عمار، أجز:

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، المقري ج ٥ ص. ٢٢

<sup>(</sup>Y) نفسه، ج اص. ١٤٩

صنع الريح من الماء زرد

فارتج على ابن عمار ولم يستطع إجازة البيت في الحال، وإذا صوت علب يأتى من ضفة النهر يقول:

## أي درع لقتال لو جحد

وعندما سمع المعتمد ذلك لم يتمالك نفسه من الدهشة فأسرع بزورقه إلى الشاطىء ليتعرف إلى صاحبة الصوت، وإذا هو أمام جارية جميلة كانت ملكاً لشخص يدعى رميك بن حجاج وتدعى اعتماد الرميكية.

أعجب المعتمد بالجارية الجميلة أيما إعجاب واشتراها من مولاها وتزوجها وأنجبت له أكثر أولاده ورافقته في شتى مراحل حياته، وقاسمته أيام الهناء وأيام الأسى حينها ذهبت معه إلى منفاه في أغمات بالمغرب وتوفيت هناك إلى جانب زوجها بعد أن بقيت وفية له طيلة حياتها.

ويروي بعض المؤرخين أن المعتمد أطلق على نفسه هذا الاسم تشبها باسمها وتيمناً به وكان يدعى من قبل: محمد الظافر المؤيد. فأصبح يدعى محمد المعتمد بعد تعرفه إلى اعتماد(١).

وحكاية اعتماد معه معروفة يوم نظرت من شرفة قصرها فرأت نسوة يطأن بأقدامهن في الطين، فتمنت على المعتمد أن تفعل مثلهن فها كان منه إلا أن أمر بمزج تراب الحديقة بالمسك والكافور ونفائس الطيب لكي تطأه اعتماد وجواريها. وفي ذلك يقول وهو في منفاه في أغمات وقد رأى اعتماد وبناته يمشين حافيات:

يطأن في الطين والأقدام حافية كانها لم تطأ مسكاً وكافورا

من المعتمد واعتماد ولدت بثينة بنت ملك شاعر أديب وأمها شاعرة (١) الحلة السيراء، ابن الآبار ج٢ ص. ٦٢

رقيقة. وقصة بثينة مع الشعر والأسر والسبي من القصص المؤلمة في تاريخ الأندلس.

قرر أمير المرابطين يوسف بن تاشفين أن يلحق الأندلس بمملكته في الشمال الإفريقي بعد أن جاز المضيق عدة مرات وسحق جيوش النصارى في معركة الزلاقة المشهورة قرب طليطلة وقد أسرت جيوش المرابطين المعتمد ملك أشبيلية وأرسل بالأغلال مع زوجته اعتماد إلى أغمات في المغرب. وانتهب قصره في أشبيلية وحمل ما فيه.

كانت بثينة في قصر أبيها حينها اقتحمه المهاجمون وقد اقتيدت مع السبي وبيعت مع جواري القصر ونسائه. واشتراها تاجر من أشبيلية وهو لا يعلم من هي.

أهداها التاجر لابنه الشاب كها تهدى جارية مشتراة، ولكن بثينة رفضت أن يقترب الشاب منها إلا بعد عقد زواج يوافق عليه أبوها، وأعلمت الشاب من تكون واقترحت أن تكتب لأبيها بعد أن علمت بمكان منفاه.

وافق الشاب وأبوه بعد أن أقنعتهما بثينة، وكتبت لأبيها المعتمد وأمها اعتماد رسالة من أرق الرسائل وأشدها تأثيراً في النفوس.

وكانت الرسالة قصيدة قصصية أو قصة شعرية ترويها الأميرة العبادية الصغيرة بعد وقوعها في السبي وهي التي شهدت العز والجاه وداست المسك والكافور في حديقة قصر أبيها.

قالت بثينة في رسالتها(١):

إسمع كلامي واستمع لمقالتي لا تنكروا إن سبيت وإنني

فهي السلوك بدت من الأجياد بنت لملك من بني عبداد

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب، المقري ج ٦ ص. ٢٠

وكذا الزمان يؤول للإفساد وأذاقنا طعم الأسى من زاد فدنا الفراق ولم يكن بمراد لم يأت في إعجاله بسداد من صانني إلاّ من الأنكاد حسن الخلائق من بني الأنجاد ولأنت تنظر في طريق رشادي إن كان ممن يسرتجي لسوداد إن كان ممن باليمن والإسعاد تدعو لنا باليمن والإسعاد

ملك عنظيم قد تسولى عصره لمنا أراد الله فرقة شملنا قسام النفاق على أبي في ملكه فخرجت هاربة فحازني امرؤ إذ باعني بيسع العبيد فضمني وأرادني لنزواج نجل طاهر ومضى إليك يسوم رأيك في الرضا فعساك ينا أبتي تعرفني به وعسى رميكية الملوك بفضلها

ووصلت الرسالة إلى المعتمد واعتماد وهما في منفاهما بأغمات. فكان سرورهما فوق الوصف والتقدير لأنهها كانا يظنان أن بثينة في عداد الأموات.

وقد فهم المعتمد من بين السطور أن ابنته راغبة بموافقته على ذلك الزواج فكتب إليها موافقاً وقال في جوابه:

بنيتي كوني به برة فقد قضى الدهر بإسعافه

\* \* \*

وإذا نحن بلغنا في جولتنا على مدن الأندلس غرناطة الرأينا الطبيعة الجميلة تترك أثرها الواضح في التراث الشعري لشواعر المدينة وشعرائها. فغرناطة تسميها كتب التاريخ والأدب «دمشق الأندلس» ففي وسطها يجري نهر «شنيل» ويطل عليها جبل شامخ تكسوه الثلوج وحولها رياض وبساتين كغوطة دمشق وقد قال عنها ابن بطوطة خلال رحلته المشهورة: «. . . قاعدة الأندلس وعروس مدنها، وخارجها لا نظير له في الدنيا». من أبرز شواعر غرناطة في القرن الخامس للهجرة: «نزهون الغرناطية» واسمها الكامل نزهون بنت القلاعي واسمها أندلسي بحت لأن وزن فعلون من ابتكارات الأندلس مثل زيدون وعبدون وخلدون.

كانت نزهون صورة للحياة المدنية وللقيم التي تفرزها المدينة المترفة. كانت جريئة حاضرة الجواب سريعة البديهة لا تتحرج في أجوبتها. تحضر مجالس الأدب والشعر وتساجل الشعراء وتهاجيهم.

وقد وصفها صاحب المغرب بأنها «شاعرة ماجنة كثيرة النوادر(١):

بينها ورد في النفح إنها كمانت تتصف بخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة وحفظ الشعر والمعرفة بضرب الأمثال مع جمال فائق وحسن رائق(٢).

ومن طرائف حكايات نزهون ومساجلاتها ما ورد في كتب الأدب والتاريخ وبخاصة في نفح الطيب للمقري. وهذه المساجلات تأخذ أحياناً طابعاً جاداً مشرقاً مهذباً شأن مساجلتها مع الوزير أبي بكر بن سعيد وزير بني مناد في غرناطة.

ومن هذه المساجلات ما كان عنيفاً يخرج أحياناً عن حدود الأدب المألوف ويفحش في القول وذلك كمساجلاتها مع الأعمى المخزومي الشاعر ، ومع ابن قزمان الوشاح الزجال المعروف.

أ ـ نزهون والوزير أبو پكر(٣) :

أبو بكر هو عبد الملك بن سعيد من أسرة مجد وأدب وعلم وثقافة ، وهو صاحب كتاب التاريخ المشهور «المغرب في حلى المغرب» وكانت لأبي بكر مجالس أدب ونقد ومناقشات ومساجلات وكانت نزهون تحضر مجالسه تلك وتساهم بما يدور فيها من مناقشات .

<sup>(</sup>١) المغرب، ابن سعيد ج٢ ص. ١٢١

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج٦ ص. ٣١

<sup>(</sup>٣) نقسه ج ٦ ص ٢١٠

في أحد هذه المجالس أسمعها الوزير أبو بكر بيتين يدلان على غيرتـه من كثرة المعجبين بالشاعرة نزهون، قال فيهها:

يا من له ألف خِل من عاشق وصديق أراك خليت للناس منزلًا في الطريق

فأجابته نزهون فوراً:

سواك، وهل غير الحبيب لهصدري يقدم أهل الحق حب أبي بكر حللت أبـــا بكـــر محــــلًا منعتـــه وإن كــان لي كم من حبيب فإنمــا

وتلاحظ التورية البارعة في آخر البيت الثاني وهي من الأجوبة السريعة الذكية لنزهون.

ب ـ نزهون والشاعر الأعمى المخزومي(١):

كان الأعمى المخزومي واسمه أيضاً أبو بكر معروفاً بهجائه المقدع وميله للشر ولِذا كان يسمى «بشار الأندلس». وقد حضر يوماً مجلس الوزيـر أبي بكر وفيه نزهون وهو لا يعرفها فأنشد أبياتاً ختمها بقوله:

هذا النعيم الذي كنا نحدثه ولا سبيل له إلا بآذان

فيلتقط الوزير هذا المعنى ويعلق على عاهة العمى عند الشاعر فيقول: وإلى الآن لا سبيل إلا بآذان. مشيراً إلى أن المخزومي يسمع ولا يرى. ولكن الشاعر المخزومي لا يستسلم بسهولة فيجادل الوزير ويفحمه ويسكته. وهنا تنبري نزهون بما عرف عنها من روح تحرش وعدوانية فتهاجم الشاعر الأعمى أعنف هجوم قائلة «وتراك يا أستاذ قديم النعمة بمجمّر نَد وغناء وشراب فتعجب من تأتيه وتقول: ما كان يعلم إلا بالسماع، ولكن من يجيء من حضن

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب، المقري ج٦ ص. ٣١ - ٣٢

المدور ـ (بلد المخزومي) وينشأ بين تيـوس وبقر من أين لـه معـرفـة بمجـالس النعيم».

غضب الأعمى المخزومي أشد الغضب ولكنه كبح جماح نفسه وسمال سافراً: من هذه الفاضلة؟ فأجابت هي ساخرة: عجوز في مقام أمك.

فلم يعد المخزومي يحتمل وهي قد تناولت آفة العمى عنده فزعمت أنها عجوز وصوتها يبين إنها شابّة ، وفي كلامها ما فيه من التعريض. فأجابها جواباً مقذعاً وهنا تدخل الوزير وقال له: هذه نزهون بنت القلاعي الشاعرة الأديبة . فأجابه المخزومي: سمعت بها لا أسمعها الله خيراً . . . وتنبري نزهون فتجيبه جواباً قاسياً . فينشد المخزومي لتوه بيتين من الشعر في هجائها متكئاً فيها على بيت للمتنبى فيقول:

على وجه نزهون من الحسن مسحة قواصد نزهون توارك غيرها

وإن كان قد أمسى من الضوء عاريا ومن قصد البحر استقل السواقيا

فأجابته نزهون ارتجالًا :

يتلى إلى حين يحشر فقل لُعنتَ من أشعر فإن شعرى مذكر قسل لسلوضيع مقالاً جساويت هنجواً بهنجو إن كنتُ في الخلق أنشى

ويتدخل الوزير بعـد أن يفحش الشاعـران في تبادل الهجـاء ويسترضي المخزومي بأعطية ليسكت.

<sup>(</sup>۱) المغرب، إبن سعيدج ٢ ص. ١٢١

لو كنت تبصر من تكلمه

فتلعثم المخزومي ولم يجب، فأجابت عنه نزهون قائلة

لغدوت أخرس من خلاخله البدر يطلع من أزرته والغصن يمرح في غلائله

ج ـ نزهون وابن قزمان

في مجلس أبي بكر الوزير - كالعادة - التأم شمل الأدباء والشعراء وفيهم نزهون . . . وقام ابن قزمان يرتجل بعض أزجاله الجميلة وقد ارتدى حلة صفراء والوزير والأدباء يثنون عليه ويغدقون كلمات الإعجاب بشعره فيا كان من نزهون إلا أن علقت على ملابسه الصفراء فقالت: أحسنت ، إنك اليوم كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها ، ولكنك لا تسر الناظرين . فغضب ابن قزمان وانهال عليها شتاً مقدعاً وهم أن يضربها ولكن الحاضرين دفعوه عنها فسقط في بركة الحديقة بثيابه وخرج مبللاً يلعن ويشتم . . . ثم هدأ واتجه إلى الوزير وأنشد:

إيه أبا بكر ولا حول لي بدفع أعيان وأنذال غرقتني في الماء يا سيدي كفّره بالتغريق بالمال ويستجيب الوزير ويسترضي ابن قزمان بالمال طالباً منه أن يكف عن نزهون

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب، المقري ج ٦ ص ٢٠



# الألبري ... الفقيئ الستاجر

« إلبيرة » كورة (١) في جنوب الأندلس، أرضها كثيرة الأنهار، من أهم مدنها غرناطة وقسطيلية (٢) أما مدينة البيرة نفسها فقد تهدّمت وانتقل الوزن السكاني والسياسي إلى غرناطة منذ القرن الخامس الهجري (٣) (الحادي عشر الميلادي).

وحينها تقسمت الدولة الأموية استولى بنو «زيري» على كورة إلبيرة وعاصمتها غرناطة وقد استمر حكمهم لغرناطة وما حولها حتى استولى عليها المرابطون عام ٤٨٣ هـ (١٠٩٠) م ونفوا أميرها الأخير عبد الله إلى أغمات في صحراء المغرب مع المعتمد ملك أشبيلية.

وكانت دولة بني زيري مختلفة عن بقية دويلات الطوائف الأندلسية في القرن الخامس للهجرة. فقد كانت بربرية محصنة بعيدة عن الجو العربي المحيط بها ولم تول عناية معينة لمظاهر البناء والعمران كها فعلت جاراتها الدويلات الأخرى ولم يشجع بلاطها حركة الأدب والتأليف التي نشطت في أماكن أخرى.

ولكن أسوأ ما في الأمر ذلك النفوذ الكبير الذي تمتع به اليهود في دولة بني زيري من خلال أسرة بني «نغرلة» اليهودية التي أصبح منها الوزراء والمتنفذون بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الأندلسي .

<sup>(</sup>١) كورة: منطقة أو ولاية

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان، ياقوت الحموي ج١ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) مع شعراء الأندلس، اميليو غومث ص ٩٠

وهذا ما يفسر لنا غياب كبار شعراء الأندلس عن غرناطة في تلك الفترة ابتعاداً منهم عن التماس مديح اليهود المتنفذين، ولأن بني زيري عرفوا بالبخل بين بقية الأمراء. بل حدث العكس وهو نزوح الشعراء عن غرناطة إلى باقي مدن الأندلس.

ومن هؤلاء الشعراء «السميسر» الذي هجا حكام غرناطة قبل رحيله بقوله:

رأيت آدم في نومي فقلت له: أبا البريّة إن الناس قد حكموا إن البرابر نسل منك، قال: إذاً حوّاء طالقة إن صح ما زعموا

في هذا الجو المشحون بالعداء للشعر العربي والنفوذ العربي نشأ شاعرنا، واسمه الكامل «أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد» وهو من قبيلة «تجيب» العربية وكانت ولادته أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي في مدينة البيرة) وقد لقب بالألبيري نسبة إلى مدينته . : .

وأبرز مشايخ «أبي إسحاق الإلبيري» هـو «ابن زمنين» (١) الـذي كـان قاضي إلبيرة واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى إلى جانب أساتدة ومشايخ آخرين لا يذكر الرواة أسهاءهم.

بعد تهدم البيرة في مطلع القرن الخامس ينتقبل أبو إسحاق إلى غرناطة حيث يعمل كاتباً لدى قاضيها آنئذ «علي بن توبة»(٢) في عهد إمارة «باديس بن حبوس» ويبدو أن أبا إسحق قد لزم عليا القاضي زمناً غير قصير وصحبه في رحلاته كما فعل في رحلة إلى المرية عام ٢٩٤ حينها رحل مع القاضي لزيارة الوزير أبي جعفر الأنصاري.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ج١ ص. ١٩١

<sup>(</sup>٢) صلة الصلة ، ابن الزبير ص. ٧٨

ويبدو أن ابن توبة كان أكثر من قاض بل كان يباشر عملاً أشبه بعمل الوزير، فلقد أنشأ منبر جامع غرناطة، وأطلق اسمه على جسر في المدينة يحمل اسم «قنطرة الوادي» لا تزال أطلاله ماثلة إلى اليوم.

لذا لم يكن غريباً أن نرى في شعر أبي إسحاق عدة مدائح لهذا القاضي . وإلى جانب عمله في الكتابة للقاضي ابن توبة ، كان أبو إسحاق يمارس التدريس ورواية الشعر ، وكان له تلاميذ منهم أبو العباس القيسي ، وعبد الواحد ابن عيسى وابن القبلال .

استمر أبو إسحاق في عمله حتى وفاة القاضي علي بن توبة. وقد حدث أن توفي الوزير اليهودي المدعو «صمويل بن نغرل» فخلفه ابنه يوسف في الوزارة عام ٤٤٨. وبدأ شاعرنا أبو إسحاق يظهر مشاعره المكبوتة ويعبر عن تضايقه من النفوذ اليهودي المتزايد في البلاط الغرناطي مما أدى إلى نفيه من غرناطة من قبل باديس بن حبوس تحت ضغط وزيره اليهودي.

استقر أبو إسحاق في ضاحية من ضواحي «إلبيرة» المتهدمة تدعى «رابطة العقاب» ويعبر في إحدى قضائده عن سبب مجيئه إليها بقوله:

ألفت «العقاب» حذار العقاب وعفت الموارد خوف الذائب

ويقول في قصيدة ثانية:

وكم ذئب يجماوره ولكن رأيت الذئب أسلم من فقيمه

ويبدو أنه يشير إلى زملائه الفقهاء الذين تخلوا عنه في محنته وآثروا صحبة ذوى النفوذ والسلطان.

وتتلاحق الأحداث في غرناطة ويزداد طغيان الوزير اليهودي يوسف بن صمويل فيزداد بالتالي غليان الناس من عرب وبربر وترتفع الأصوات

بالشكوى. وفي تلك الفترة يكتب أبو إسحاق قصيدته المشهورة ضد اليهود يدعو فيها إلى الثورة ضد نفوذهم ويعدد مثالبهم وينبه الصنهاجيين إلى خطرهم وضرورة التخلص منهم.

### ومن قوله في تلك القصيدة:

ألا قسل لصنهاجة أجمعين لفد زل سيدكم زلة تخير كاتبه كافرا فعر اليهود به وانتخسوا فكم مسلم فاضل قانت وما كان ذلك من سعيهم

بدور النّدى وأسد العرين تقرُّ بها أعينُ الشامتين ولي ولي شاء كان من المسلمين وتاهوا وكانوا من الأرذلين لأرذل قرد من المشركين ولكنّ منا يقوم المعين

\* \* \*

أباديس أنت امرؤ حاذق فكيف اختفت عنك أعيانهم وكيف يتم لك المرتقى وقد أنزل الله في وحيه فلا تتخذ منهم خادماً

تصيب بظنك نفس اليقين وفي الأرض تضرب منها القرون إذا كنت تبني وهم يهدمون يحذر من صحبة الفاسقين وذرهم إلى لعنة السلاعنين

\* \* \*

وإني احتلات بغرناطة وقد قسموها وأعمالها وهم أمناء على سركم ورخم قردهم داره فصارت حواتجنا عنده

فكنت أراهم بها عابشين فمنهم بكل مكان لعين وكيف يكون خؤون أمين وأجرى إليها غير العيون ونحن على بابه قائمون

ويضحك منا ومن ديننا فبادر إلى ذبحه قربة ولا ترفع الضغط عن رهطه وفرق عداهم وخد مالهم وقد نكثوا عهدنا عندهم فلا ترض فينا بأفعالهم

فإنّا إلى ربنا راجعون وضح به فهو كبش سمين فقد كنزوا كل علق ثمين فأنت أحق بما يجمعون فكيف تهام على الناكشين فأنت رهين بما يضعلون

ويبدو أن تلك القصيدة كانت كالنار التي ينتظرها الهشيم، فأحدثت فعلها السريع في تحريك النفوس وازدياد النقمة على نفوذ اليهود في غرناطة بني زيري. كانت النفوس معبأة والاستياء عاماً، وكان اليهود شأنهم حيثها حلوا يمارسون أسلوباً يجعلهم مكروهين ممن يحيط بهم. فهم يعمدون إلى الابتزاز والإثراء الفاحش غير المشروع من غير اعتبار للقيم والأخلاق، ويرفضون الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه وينغلقون على أنفسهم داخل أحياء معينة فيا اصطلح على تسميته فيها بعد «الغيتو» اليهودي.

وقبل ذلك كله هناك السبب البعيد وهو عدائهم المبدئي للمسلمين ومجاهرتهم بهذا العداء.

ولهذا فحينها جاءت قصيدة أبي إسحاق الألبيري كانت النريت الذي صب على النار فالتهب أوارها واستعر لظاها. ولم يكن أمام الأمير باديس الزيري إلا أن يأمر باعتقال وزيره اليهودي يوسف بن صمويل فاعتقل وقتل وصفي نفوذ أسرته كما صفي النفوذ اليهودي دفعة واحدة في غرناطة. وكان ذلك في شهر صفر عام ٤٥٩ هـ(١).

ونحن نعلم دور الشعر الكبير الذي كان يؤديه \_ إعلامياً \_ والصحفي المعاصر ليس إلا صورة مصغرة عن الشاعر في تلك الفترة. وقصيدة سهلة

<sup>(</sup>١) تاريخ مسلمي أسبانيا، دوزي ج٣ ص. ٧٠

حساسة كهذه. . . سرعان ما تتناقلها الألسن وبخاصة أن موضوعها يمس قضية يهتم بها عامة الناس.

وليست هذه القصيدة هي التي رفعت أبا إسحاق إلى مصاف الشهرة فه و شاعر بحيد قبل ذلك. وهذه القصيدة قالها في أواخر أيامه. وإنما قيمة القصيدة من مناسبتها الخاصة ومن براعة أبي إسحاق في مخاطبة باديس من غير أن يهاجمه فهو لا يقوى على ذلك وبراعته في إثارة بربر صنهاجة وهم جند بني زيري وفهمهم للعربية محدود. لذا اختار وزنا سهلا هو المتقارب وعبارات قصيرة مباشرة كأنها الخطبة الحماسية معتمداً على إثارة الشعور الديني من جهة، وتحقير اليهود من جهة ثانية. وعلى المقارنة بين أمجاد صنهاجة ودناءة اليهود وذلك زيادة في الإثارة. ثم المقارنة بين إثراء اليهود الفاحش وبؤس عامة الناس.

وهذه القصيدة ببساطتها ومشاعرهاالمشبوبة لون فريدمن الشعر الاندلسي خلال قرونه الثمانية .

\* \* \*

قيام المستشرق الأسباني « أميليو غيرسيه غومث» بتحقيق ديوان أبي إسحاق الإلبيري ونشره وطبعه في مدريد .

ويلاحظ في الديوان وفرة القصائد الزهدية ، ولعل مرد ذلك إلى أن أبا إسمحاق كان فقيهاً متديناً صادق المشاعر غزير العلم .

وقد تحدث عن شعره بعض مؤرخي الاندلس . ومن أقوالهم فيه ما قاله ابن الأبّار : «وشعره مدون وكله في الحكم والمواعظ والإزهاد» . علماً بأن القرن الخامس الهجري في الاندلس لم يكن ميدان شعر زهد كما نعلم وإنما كان عصر ترف خلّف لوناً مغايراً تماماً من الشعر . ولذا فإن أبا اسحاق واحد من القلائل جداً الذين تناولوا شعر الزهد والتصوف إلى جانب ابن حزم القرطبي المعاصر له .

أما لسان الدين بن الخطيب فيقول عنه «وأما شعره فلا تجد حـادي جنازة ولا مذكر مأدبة ، ولا واعظاً إلا وهو مكثر منه» .(١)

ويذكر يوسف البلوي (٢) أن شيخه عبدالله بن سورة كان يرغم طلابه على حفظ قصيدة زهدية لأبي إسحاق الألبيري.

وقصائده متناثرة في كتب التاريخ الاندلسي كالنفح والإحاطة والذخيرة والصلة وصلة الصلة والروض المعطار . . وغيرها من أمهات كتب تاريخ الاندلس .

عثر على مخطوطة الديوان في المكتبة الملكية «بالاسكوريال» قرب مدريد . وقد وردت في فهارس المكتبة المختلفة مثل فهرس «ه. درنبورج» -Les Manuscrits arabes وعنوانه «مخطوطات الأسكوريال العربية» . del'Escorial .Paris1884 ورقم الديوان في هذا الفهرس «٢٠٤» في الجزء الأول من الفهارس ص ٢٦٦ - ٢٦٨ وهو مكتوب بخط مغربي في ٨٦ ورقة وناسخه يدعى حكم بن يوسف البلنسي كتبه في ثغر منورقة (من جزر البليار) في ذي الحجة ٢٧٦ هـ . .

\*\*\*

يقع ديوان أبي إسحاق في / ٣٥/ قصيدة . يغلب على أكثرها طابع الزهد والتصوف على أنها تضم قصيدتين في المديح إحداهما في مديح القاضي ابن توبة الذي كان أبو إسحاق كاتباً له . والثانية في مديح شخص يدعى أبا الحسن بن سلمان .

<sup>(</sup>١) أبحاث، دوزي ج١ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ألف باء، يوسف البلوي بن الشيخ ص، ١٣.

ومعاني المديح فيها لا تخرج عن مألوف الشعر العربي إلا أنه استعاض عن مقدمة النسيب بمقدمة في الزهد .

وهناك قصيدتا رثاء . أولاهما في رثاء مدينة إلبيرة التي تهدمت من غير أن يشير إلى حوادث تاريخية معينة ، بل بمواقف الزهد والتأمل .

والثانية في رثاء زوجته . وفي القصيدتين كذلك إلحاح على جوانب الزهد والتصوف .

يقول أبو إسحاق في مديح القاضي ابن توبة: (١) .

فليس الرهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق الأمير تكون فيها سمواً وافتخاراً كنت أنت

وفي الديوان قصائد مناسبات مختلفة تلقي الضوء على شخصية أبي إسحاق التي تشبه إلى حد ما شخصية معاصره ابن حزم . فهو فقيه متشدد في موقفه عنيف في آرائه ثائر بطبعه . وهو يفتخر بشعره ومقدرته فيه .

فيقول (٢):

فأنا مفحم على أن خيلي لا تجارى في حلبة الشعراء ويقول (٣):

لو انني أدعو الكلام أجابني لكن رأيت نبينا قد عابه فصمت إلا عن تقي ولربما

كإجابة المأسور دعوة آسر من كل ثرثار واشدق شاعر قذفت بحار قريحتي بجواهر

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوان الألبيري، القصيدة رقم ١.

<sup>(</sup>٢) نفسه القصيدة رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه، القصيدة رقم ٢١

في زهديات أبي اسحاق نلاحظ المعاني المألوفة لدى شعراء الـزهـد السابقين كأبي العتاهية . وأبو اسحاق يقول مثلًا :

لا عيش يصفو للملوك وإنما تصفو وتحمد عيشة النساك(١) ويقول:

تمر لداتي واحداً بعد واحد وأعلم أني بعدهم غير خالد(٢)

ويقول في اعتبار الماضي :

أين الجبابوة الألى ورياشهم قد باشروا بعد الحرير تراك (٣)

ويتحدث عنه الصبي قائلًا «إنه كثير الشعر في ذم الدنيا» .

ومن شعره في ذلك قوله :

لـولا شـــاء ونـفــح قـيظ وخــوف لص وحفظ قــوت ونســوة يبتغـين ســـراً بنيت بنيــان عنكبــوت(٤)

\* \* \*

وفي ديوان أبي إسحاق الالبيري قصيدة هجاء تحمل الرقم ٣١ في ترتيب القصائد. وهو يهجو بها شاعراً يدعى أبا بكر بن الحاج كان قد هجا القاضي ابن توبة. فأمر به القاضي فضرب ضرباً موجعاً وشهر به في الأسواق وقد قال أبو اسحاق قصيدته هذه تقرباً لولي نعمته ابن توبة وفيها حملة شنيعة على الشاعر المهجو تصل حد المبالغة أحياناً ومن قوله فيها:

السوط أبلغ من قال ومن قيل ومن نباح سفيه بالاباطيل

<sup>(</sup>١) ديوان الألبيري، القصيدة رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) نفسه، القصيدة رقم ٢٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه، القصيدة رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه، القصيدة رقم ١٣.

لا يشبه الشعر في نظم وتفصيل اذكر قيامك محلول السراويل في السادة القادة الشم البهاليل من القضاء وممتاز بإكليل

وقـــد هجــاه بهجــوٍ مؤلم ٍ وجع ٍ فقــل له إن جــرى هجو بـخــاطره واذكــر عقــوبــة مــا زوّرته سفهــا إن ابن تـــوبــة فيهم رافــع علما

وتـلاحظ في القصيدة روح التشفي والقسـوة والفرح بمـا أصاب الشـاعر الآخر من تنكيل .

\* \* \*

إن شاعرنا أبا اسحاق الالبيري نموذج في فكره وسلوك وشعره الـزهدي لفقهاء عصره بل هو في الطبقة الاولى من هذا الشعر الزهدي .

وتقف قصيدته الحماسية في ذم اليهود في طليعة شعره .

# المستابع وابن الزوساق

كان القرن الخامس الهجري \_ الحادي عشر الميلادي ، يؤذن بالأفول ، حين ولد ابن الزقّاق ، واسمه : أبو الحسن علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة .

واختلف في شأن مكان مولده ، أهو مرسية أم بلنسية ، فهو يدعى أحياناً المرسي ، ولكن الشيء المؤكد أنه عاش أكثر حياته في مدينة بلنسية ، كبرى مدن الشرق الاندلسي والمدينة التي شهدت صراعات دامية بين المسلمين والمنصارى ، واستردها المرابطون من يد السيد القنبيطور .

وكان ألفونسو السادس قد أمر بإحراق بلنسية وتدميرها عن آخرها حينها اضطرت جيوشه لمغادرتها تحت ضغط المرابطين .

وتنسب بعض المصادر ابن الزقاق إلى قبيلة لخم العربية من جهة أبيه ، بينها هو من جهة امه قريب لابن خفاجة الشاعر الكبير ، فابن خفاجة خاله المباشر .

\* \* \*

كانت دويلات الطوائف قد اختفت من الميدان أمام الوجود المرابطي بعد أن قام يوسف بن تاشفين بضم الاندلس إلى دولته المغربية القوية ، وبقيت في الشمال فقط دولة بني هود في سرقسطة لأنهم كانوا حلفاء أقوياء للمرابطين وأبلوا بلاء حسنا في حروب النصارى .

فابن الزقّاق فتح عينيه على الحياة ، والمرابطون هم أصحاب الكلمة في المغيرب والأندلس وكان - كمايروي المقري في نفح الطيب - من أسرة فقيرة الحال، فقد شكا منه والده يوماً أنه يطيل السهر فيسرف بذلك في زيت الإنارة، والاسرة لا تتحمل كثرة الانفاق.

وفي اليوم التالي أحضر ابن الزقاق لأبيه ثلاثمائة دينار وقال له: اذهب واشتر بها زيتاً، ولما سأله أبوه من أين جاء بها أخبره أنه قصد أمير بلنسية وأنشده قصيدة أجازه عليها بثلاثمائة دينار، ومن أبيات هذه القصيدة قوله:

ناشدتك الله نسيم الصبا أني استقرت بعدنا زينب لم نسر إلا بشذا عرفها أولا ، فماذا النفس الطيب؟! إيه وإن عذبني حبها فمن عذاب النفس ما يعذب

من جهة أخرى تذكر بعض المراجع أن ابن الزقاق كان ميسور الحال وأنه عاش مع أسرة خاله ابن خفاجة ، وكان ابن خفاجة ميسوراً وإن لم يكن شديد الغنى .

لم يعش ابن الزقاق طويلًا فقد توفي قبـل أن يبلغ الأربعين وكـانت وفاتـه عام ٥٢٨ هـــ ١١٣٣ م .

#### \* \* \*

درس ابن الزقاق على عدد من أساتذة بلنسية في عصره كان من أبرزهم في مجال الأدب خاله العظيم ابن خفاجة . وفي مجال علوم الدين تتلمذ على يد السيد البطليوسي وأبي بكر بن رزق الله .

ومنذ نعومة أظفاره استهواه الادب واستماله الشعر ، وسار في الشعر على طريق خالمه فبرع في شعر الطبيعة في المقام الأول ، ولم يندفع وراء التكسب بالشعر والارتزاق به على غير هدى . وإذا هو مدح ففي مناسبات تستحق المديح ويستحقه رجالها العظام .

ويبدو من شعر ابن الزقاق أنه كان هانئاً بعيشــه إلى حد كبـــر وقد أوصى أن تكتب هذه الأبيات على قبره حين يموت:

أإخواننا، والموت قد حال دوننا وللموتِ حكم نافذ في الخلاثق سبقتكم للموت ، والعمر طية وأعلم أن الكل لا بــ لاحقى ا ألمْ نَكُ في صفو من العيش رائق ولايك منسيأ وفاء الأصادق

بعيشكم أو باضطجاعي في الثري فمن مرّ بی فلیمض بی مشرحما

ترك ابن الزقاق مجموعة كبيرة من القصائد جمعت في ديوان ، عما يدل على ذيوع صيته منـ لد صغره . وفي كتب التـاريخ الانـ دلسي مجموعـ ات متناثـرة من شعره . وقد اختلط الأمر على بعض المستشرقين بين ابن الزقاق وابن الرقاق فظنوا الرجلين واحداً . حتى كارل بروكلمان أخطأ في حديثه عن ابن الزقاق فجلعه مصرياً وليس أندلسياً.

تعرف لديوان ابن الزقاق أربع نحطوطات موجودة على النحو التالي:

١ \_ غطوطة برلين ، ورقمها ٧٦٨١ في فهرس أهلوارد.

٢ \_ غطوطة المكتبة الظاهرية في دمشق .

٣ \_ مخطوطة دار الكتب المصرية ورقمها ٤٦٤٦ أدب.

٤ \_ مخطوطة المكتبة التيمورية ، وتاريخ نسخها ١٠٠٢/١١/١٢ هـ .

وقـد نشر الـديوان محققـاً عام ١٩٦٤ م وقـامت بالتحقيق عفيفـة محمـود ديراني .

كها قام المستشرق الاسباني اميليو غرسيه غومث بنشر عدد من قصائده.

#### \* \* \*

يكاد شعر ابن الزقاق يرقى إلى مرتبة الشعر الغنائي عند ابن خفاجة .

وهما يتشابهان منبتاً وبيئة وثقافة ، وكان ابن النزقاق تلميذاً نجيباً بارعاً لابن خفاجة وكانت بيئتهما شرقي الاندلس في بلنسية المنطقة الخصبة الوافرة الغلال الجميلة الطبيعة.

عاشت بلنسية أيام السلطة الاموية التي امتدت ثلاثة قرون منطقة مستقرة هادئة تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي. ولم تبرز خلال تلك الفترة ثقافياً أو أدبياً شان مثيلاتها من مدن الاندلس التي تألقت.

وحينها سقطت الخلافة الاموية عصفت الانقسامات بالاندلس وهبت رياح تلك الانقسامات على بلنسية .

ففي بداية عصر ملوك الطوائف ، اعتصم الصقالبة العامريون بمدينة بلنسية ، ثم ألحقت بمملكة طليطلة التي يحكمها بنوذي النون .

وحينها ظهر المغامر الاسباني المعروف باسم السيد الكنبيطور ، اتخذ من بلنسية ومنطقتها مسرحاً لنشاطه ضد المسلمين، وتمكن من احتلال المدينة فترة من الزمن حتى تمكن المرابطون من استردادها بعد تضحيات كبرى، وقبل أن يغادرها السيد الاسباني وجيوشه هدموها وأحرقوها فأعاد المرابطون بناءها .

وعلى الرغم من سقوط طليطلة المبكر في أيدي النصارى عام ١٠٨٥ م إلا أن بلنسية بقيت في يد المسلمين أكثر من قرن ونصف بعد ذلك حتى عام ١٢٣٨ .

\* \* \*

كانت بلنسية قد تعربت بسرعة وعمق فتغلغلت اللغة العربية وثقافتها بين السكان ، وجاءها الاستقرار الاموي والازدهار الاقتصادي والطبيعة الجميلة فأعطت ثمارها الأدبية طيبة وإن كانت متأخرة .

صحيح أن بلنسية لم تشهد نشاطاً أدبياً متطوراً إلا في عصر ملوك الطوائف والمرابطين ولكن هذا النشاط كان قوياً راسخاً ويكفي أنها عرفت

شاعراً عملاقاً كابن خفاجة زعيم الوصف في الشعر الاندلسي وشاعر طبيعة ممتازاً كابن الزقاق .

وليس بدعاً أن يطلق النقاد كلمة «الجنّان» على ابن خفاجة لإبداعه في وصف الحداثق والرياض والأنهار . وكان ابن النزقاق متابعاً لخاله العنظيم في موضوعاته وصوره الشعرية .

تكمن براعة ابن الزقاق في تلاعبه الراثع بالصور من تشبيهات واستعارات . وبعض هذه الصور قديم تقليدي ألبسه ابن الزقاق ثوباً جديداً ، وبعضه الآخر أندلسي النشأة أبدعه خيال الشعراء في بيئتهم الجديدة .

لقد ألف الشعر العربي تصوير الخدود بالورد واللحظ بالسيف أو السهم والشعر الأسود بالليل والأسنان بالبرد والثغر بزهرة الاقحوان والدموع باللؤلؤ والخصر بالغصن . ولكن هذه الصور تتباين في مدى استخدام الشعراء لها وبراعتهم في تقديمها .

وفي الشعر الاندلسي نجد صور الطبيعة الجميلة : صفحة الماء كالزرد ، لون الماء كالفضة ، النسيم كأنفاس الحبيبة . . . وأبدع الشعراء وتفننوا في تصوير دقائق الطبيعة ومظاهرها وبخاصة ابن خفاجة وابن حمديس وابن الزقاق .

وفي الواقع فإن كثيراً من هذه الصور نلاحظه في الأدب الأسباني والآداب العالمية الأخرى لأن صور الطبيعة واحدة لدى الإنسان . ومحاسن المرأة واحدة بغض النظر عن الجنسيات والبيئات . ولكن هذه الصور تكتسب بساطة أو تعقيداً في أسلوب عرضها وفي اللغة التي تؤدى بها مما يجعلها تختلف من أدب إلى آخر ، ومن شاعر إلى سواه .

\* \* \*

استطاع ابن الزقاق أن يتصرف بصوره على نحو مبدع متطور ، وإن

كانت نقطة البداية في تلك الصور تقليدية . . لنستمع إليه في هذه الأبيات :

ورياض من الشقائق أضحى يتهادى فيها نسيم الرياح زرتها والغمام يجلد منها زهرات تروق لون الراح قيل: ما ذنها ، فقلت مجيباً سرقت حمرة الخدود الملاح

نواة الصورة في هذه الابيات: الخدود بحمرتها تشبه شقائق النعمان ولكن عرض الصورة جاء مبدعاً وبديعاً وقد أخذ هذا العرض طابعاً قصصياً ومسرحياً، فشقائق النعمان سرقت لون الخدود، ومعاقبة لها بدأ الغمام يجلدها.

وأمثال هذه الصورة الممسرحة نجده كثيراً في شعر ابن الزقاق . لقد الفنا تشبه الثغر بالأقحوانة ، ولنستمع إلى ابن الزقاق يقدم لنا تلك الصورة في قالب قصصي جميل :

وأغيد طاف بالكؤوس ضحى فحثها والصباح قد وضحا والروض يبدي لنا شقائقه وآسه العنبري قد نفحا قلنا: وأين الأقاح ؟ قال لنا: أودعته ثغر من سقى القدحا فظل ساقي المدام يجحد ما قال، فلما تبسم افتضحا

\*\*\*

يمكننا أن نضع لشعر ابن الزقاق إطاراً عـاماً هـو الوصف ، ويتفـرع عن هذا الإطار تفصيلات تقترب تـارة وتبتعد أخـرى : ويمكننا إيجـازها عـلى النحو التالي :

## أولاً: وصف المرأة والتغزل بما:

تلوح في المعاني التي طرقها ابن الزقاق حول محاسن المرأة الصفات المثالية . التي تناولها الشعر العربي في المرأة . . إلى جانب خصوصيات المرأة الاندلسية .

فالمرأة في شعمر ابن الزقاق جمالها المثالي في كمونها بيضاء البشرة ، منعمة، لا تمارس الأعمال اليدوية (نؤوم الضحى عند امرىء القيس) . هيفاء الخصر ، رواح مـرتجة ، تمشى الهـويني متمايلة نشـوي، نـاعسـة العنيـين فـاتـرة اللحظ فاتكته ، جذابة الثغر ، قد تندفع بنفسها إلى لقاء الحبيب إذا هو لم يأت إليها .

ولنتتبع هذه المعاني ضمن النصوص الشعرية التالية لابن الزقاق.

قال يصف محبوبته:

وراق قضيب النقاعطف نضا سيف أجفانه طرفه فخلت الأقاحي دنا قطفه فقال فمى: ليتني كف

أرق نسيم الصبا عرف ومر بنا يتهادي وقد ومند ليسمنه راحية أشار لتقبيلها بالسلام

ويشير ابن الزقاق في الأبيات السابقة إلى الطريقة العربية المستعملة أحياناً في التحية وهي التلويح باليد بعد أن يقوم الإنسان بتقبيل كفه .

أما سهام العيون فلها عنده ذكريات تثير الشجون :

ومقلة شادن أودت بنفسى كأن السقم لي ولها لباس يسل اللحظ منها مشرفيا لقتلى ثم يغمده النعاس

ويجمع الشاعـر في أبيات قليلة عـدة صوراً لمحـاسن المرأة ويـركز عـلى درّ ثغرها قائلًا:

تميل كما مال النزيف من السكر وقَدماً حكى ما في الصيانة والستر غنيت بهذا الدرعن ذلك الدر ومرتجة الأعطاف مخطفة الحشا بذلت لها من أدمع العين جـوهرًا فقالت وأبدت مثله إذ تبسمت

ويصف ابن الزقاق هيف الخصر إلى درجة يمكن معها للسوار أن يحل به بدلاً من المعصم: أسائلها :أين الوشاح، وقد غدت معطلة منه ، معطرة النشر فقالت ، وأومت للسوار ،نقلته إلى معصمي لما تقلقل في خصري

ويكرر الصورة التقليدية في الشعر العربي حينها يصف قوام المرأة :

ومرتجة الأرداف أما قوامها فَلَدُن ، وأما رفدها فرداح

وهي لذلك تتمايل في مشيها:

أقبلت تمشي لنا مشي الحُباب ظبية تفتر عن مثل الحَباب كلم مال بها سكر هواها والتصابي

(والحُباب بضم الحاء هـو الثعبان ، يشير بذلك إلى ليونـة قدهـا . أما الحباب بفتح الحاء فهي فقاقيع الماء ، يشـير بذلـك إلى عذوبـة ثغرهـا وأسنانها النقية) .

# ثانياً؛ وصف الطبيعة

يعرض ابن الزقاق في هذا المجال صوراً بارعة الجمال، وفيها من الابتكار أكثر مما في غزلياته. قال يصف ورداً في غدير ماء:

نثر الورد بالغديس وقد درّجه بالهبوب مـرّ السرياح مشل درع الكميّ مزقها الطعن فسالت به دماء الجسراح

إنها حقاً صورة رائعة مبتكرة. وابن الزقاق مفتون بأمثال هذه التشبيهات القائمة على التمثيل المتشابك الواسع المتعدّد الجوانب.

وفي إحدى صوره الرائعة يصف شروق الشمس على صفحة البحر:

كان البحر إذ طلعت ذكاء ولاح بمتنه منها شعاع جيوش في السوابع قد تبدى لبيض الهند بينهم التماع

وفي صورة مقابلة يصف الأصيل بدلاً من الشروق فيقول:

وعمدلت فيهما عن كؤوس رحيق خضللا بادمعه رداء غريق

وعشيسة لبست رداء شقيق تسزهبو بلون للخمدود أنيق أبقت بها الشمس المنيسرة مثلها أبقى الحيساء بوجنة المعشوق لو أستطيع شربتها كلفاً بها تسسری بکسل فتی کسان رداءه

ورأى زهرة جلنار فوق صفحة ماء صافية فأوحى له المشهد بهـذه الصورة الفنية الرائعة:

قد ضم زهر الجلنار رداءها ما أن تسيل وقد يسيل إناؤهما وقرارة زرقاء رق صفاؤها فاعجب لراح كأسها من فضة

ويصف يوماً ممطراً فيوحى له بهذه الصور:

وخمسام بذرى الأيسك صدخ بين ريحان وراح تصطبح بدموع أسبلتهما فانتضح أرسلت نقيطا به قيوس قيزح

مدمع من أعين المنزن سفح فاجتن اللذةً في روض المني وسياء نبضحت خيد الثري وكسأن السبسرق في أرجسائهسا

### ثاثثا: وصف متنوع

لم يقف ابن الزقاق عند حدود وصف الطبيعة، بل نراه يصف الرماح وأسنتها في أيدي الفرسان، وصفاً فيه روح التقليد للمشرق وفيه براعة التجديد الأندلسي:

غدران ماء قد ملأن بطاحا فأناركل مذرب مصباحا عبشأ وهمذى تسطفىء الأرواحا لِمْ لا تغور مع النجوم صباحاً

متسربلي قمص الحديد كأنها شبُّوا ذبال الـزرق في يوم الـوغى سرج ترى الأرواح تطفىء حرها هبها تبدّت في الظلام كواكبا

كأسأ وضرّجت الجسوم جراحا لما انشت بأكفها أدواحا فلقد شربن دم الفوارس راحا

هزّت متون صعادها فاستيقنت وجني الكماة النصر من أطرافها لاغرو أن راحت نشاوى واغتدت

ويصف ابن الزقاق حمَّاما، وفي ذلك دليل على القيمة الاجتماعية للحِّمام كرمز للنظافة العامة، ودليل على اهتمام ابن الزقاق بكل ما يلفت انتباهه وتدل صورة الحّمام عنده على مدى تعلقه به وكأنه عاشق. . .

> ربّ حمّام تلظّی کتلطی کل وامق شم أغرى عبرات صوبها بالوجد ناطق فخدا مني ومنه عاشق في جوف عاشق

وفي قصائد ابن الزقاق وقفات كثيرة على مجالس الـراح ووصف الساقي، وهو بذلك يقترب من أبي نواس في بعض صوره:

فحكم الصبح في الظلماء ماضي نقلن من السماء إلى الريساض

أديسراها عملي الروض المندي ومسا غمربت نجموم الأفق لكن وحينها يصف الساقى يقول:

وثني باخرى من رحيق جفونه تريك قطاف الورد في غير حينه

سقان بها صرف الحميّا عشيّة هضيم الحشا ذو وجنة عنــد ميــة ومن طريف قوله في الساقي :

فـلا والهـوى لم أدر أيهـــا الخمـر سقتني بيمناها وفيها فلم أزل ترشفت فاها إذ ترشفت كأسها

على الرغم من العناية الفائقة لابن الزقاق بالوصف فإنه مرّ ببعض المعاني الأخرى، وهذه إحدى مراثيه يبكى بها محارباً سقط في المعركة :

أعـز إذا ما جاز بالسفـر غيّب رمته المنايا عندما عشي الوغى وقد جعلت نيرانها تتلهب وقالوا: لسان السمهري أصابه بنجلاء، لاحد الحسام المذرب

ألا جزعت بيض السيوف على فتي فوا عجباً للبحر أودته نقطة وللقمر الوضّاح أوداه كوكب



# قصور مولولانفي

في مطلع القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، تلاشى النفوذ الأموي الذي دام قرابة ثلاثة قرون، وتقسم الأندلس إلى دويلات حكمت كل منها مدينة وبلغ عدد تلك الدويلات أكثر من عشرين دويلة. وكان من أشهرها دولة بني عباد في اشبيلية، وبني جمهور في قرطبة، وبني ذي النون في طليطلة وبني الأفطس في بطليوس . . . الخ.

وقد رافق تلك المرحلة تمزق سياسي وضعف وانقسام استفاد منه النصارى الأسبان فانطلقوا يقتنصون المدن الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، مما اضطر ملوك الطوائف إلى دفع الجزية للنصارى اتقاء لخطرهم الداهم.

واستمرت تلك المرحلة حتى دخل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين الأندلس وسحق جيوش الفونسو السادس ملك قشتالة في معركة الزلاقة المشهورة عام ٤٧٩هـ - ١٠٨٦م وبدأ بذلك عصر المرابطين.

\* \* \*

ولعمل الوجمه الإيجابي الموحيد لعصر ملوك الطوائف يتمثل في التنافس الثقافي والأدبي والفني والعمراني، مما جعل تلك الفترة تشهم عدداً من كبمار الشعراء والأدباء كابن زيدون وابن عمار وابن حمديس وغيرهم.

شهدت تلك المرحلة تسابقاً في بناء القصور وإغداق الأموال عليها

والاستقامة إلى الراحة والدعة والترف. وكأن العدو لا يتربص بالمدن الإسلامية ويتحين الفرصة للانقضاض عليها. .

إن القصور الجميلة التي بناها ملوك الطوائف لم يقدر لبعضها أن يسكنها أصحابها إلا سنوات قليلة محدودة، ثم سقطت مدنهم بأيدي النصارى، كما حدث في طليطلة عاصمة بني ذي النون، التي سقطت بيد الفونسو السادس عام ٤٧٨ هـ - ١٠٨٥.

#### \* \* \*

# أولاً؛ قصر المأمون بن ذي النون بطايطاة: -

كانت طليطلة العاصمة القديمة الأسبانيا أيام حكم القوط قبل الفتح الإسلامي. ولموقعها أهمية بالغة ومركز معنوي كبير.

وحينها انهارت الدولة الأموية في قرطبة ، انفرد بنو ذي النون بحكم طليطلة . وقام المأمون بن ذي النون ببناء قصر عظيم باذخ فيها عام ٤٥٥ هـ . ٢٠١٨ . أي قبل سقوط المدينة بيد النصارى بأقل من ربع قرن .

وقد أنفق عليه أموالاً طائلة ودارت حوله كثير من القصص التي تشبه الأساطير.

فمن ذلك أن بحيرة أنشئت وسط القصر وشيد في وسط تلك البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش باللهب. وأحكم المهندسون جلب الماء إلى أعلى القبة، ثم ينزل على جوانبها محيطاً بها، فكانت القبة محاطة بغلالة لا تتوقف عن الجري.

وكان في داخل القبة مجلس يقعد فيه المأمون من غير أن يمسّمه الماء. وفي الليل توقد الشموع في القبة فيتحول منظرها إلى شعلة عجيبة.

وقد أورد ابن بسام في كتابه (الـذخيرة في محاسن أهل الجـزيرة) وصفاً لبعض أجزاء هذا القصر نقلاً عن ابن حيـان، الذي نقله بـدوره عن ابن جابـر الذي رأى القصر ووصفه بقوله:

«وكنت بمن أذهلته فتنة ذلك المجلس \_ مجلس المكرم \_ وأغرب ما قيد لحظي من بهي زخرفة كاد يحبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقه ازاره الرائع المداثر باسه حيث دار، وهو متخذ من رفيع المرمر الأبيض المسنون، الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة ونصاعة التلوين، قد خرمت في جثمانه صور البهائم وأطيار ذات ثمار، وقد تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة بما يليها من أفنان أشجار، وأشكال الثمر ما بين جاد وعابث، كما تعلق بعضها ببعض بين مألاعب ومثاقف ترنو إلى من تأملها بألحاظ عاطف، كأنها مقبلة عليه أو مشيرة إليه. وكل صورة منها منفردة عن صاحبتها، متميزة من شكلها، تكاد تقيد المبصر عن التعلي إلى ما فوقها، قد فصل هذا الازار عا فوقه كتاب نقش عريض التقدير، عزم محفور، دائر بالمجلس الجليل من داخله، قد خطه المنقار عريض التقدير، عزم عفور، دائر بالمجلس الجليل من داخله، قد خطه المنقار أبين من خط التزوير، قائم الحروف بديع الشكل، مستبين على البعد مرقوم كله بأشعار حسان قد تخيرت من أماديح (المأمون).

وفوق هذا الكتاب الفاصل في هذا المجلس بحور منتظمة من الزجاج الملون الملبس بالذهب الأبريز، وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار وصور أنعام وأشجار تذهل الألباب وتقيد الأبصار.

وأرض هذه البحار مدحوة من أوراق الـذهب الأبريـز، مصورة بـأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار بأتقن تصوير وأبدع تقدير.

وله في الدار بحيرتان قد نصبت على أركبانهما صور أسود مصوغة من اللهب الأبريز أحكم صياغة، تتخيل لمتأملها كالحة الوجوه، فاغرة الشدوق، ينساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء هَوْناً. وقد وضع في مقر كل بحيرة منها

حوض بديع يسمى المذبح ، محفور من بديع المرمر ، كبير الجرم غريب الشكل بديع النقش ، قد أبرزت من جنباته صور حيوان وأطيار وأشجار ، وينحصر منها في شجرتي فضة عاليتي الأصلين غريبتي الشكل محكمتي الصنعة قد غرزت كل شجرة منها وسط كل مذبح بأدق صناعة ، يترقى فيها الماء من المذبحين فينصب من أعالي أفنانها انصباب رذاذ المطر أو رشاش التندية ، فتحدث لمخرجه نغمات تصبي النفوس ، ويرتفع بدروتها عمود من الماء ضخم منضغط الاندفاع ، ينساب من أفواهها ويبلل أشخاص أطيارها وثمارها بألسنة كالمبارد الصقيلة ، يقيد حسنها الألحاظ الثاقبة ويدع الأذهان الحادة كليلة . »

يتضح من هذا الوصف مدى عناية مهندسي القصر بالبحيرات ونوافير المياه والزجاج الملون وخطوط الـذهب، مما يعبر عن ترف كبير وبذخ ما فوقه بذخ.

استخدمت في بناء القصر صفوف متناوبة من الحجارة والآجر على غرار فن العمارة الأندلسي وكانت قبوات القصر متعارضة والعقود نصف دائرية، والزخارف مدجنة.

اندثر هذا القصر فيما اندثر، ويبدو أن بقايا منه لا زالت حتى اليوم في فحص نهر تاجه بطليطلة، ويدعوها الاسبان (قصر جاليانا).

وجاليانا هـذه فتاة اسطورية نسجها خيال القصص الأسباني وكانت الأسطورة تقول أن جاليانا هذه فتاة مسلمة كانت تعيش في القصر وقد تزوجها الأمبراطور شارلمان بعد مغامرات عجيبة.

\* \* \*

## ثانيا ، قصر بني حمود بمالقة ؛

ينتهي نسب بني حمود إلى إدريس بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فهم أسرة عربية خالصة .

وقد عبر بنو حمود بحر الزقاق إلى الأندلس في مطلع القرن الخامس الهجري وساهموا بحظ وافر في إسقاط الدولة الأموية. وتلقب أحدهم وهو علي بن حمود بالخليفة الناصر وحكم لمدة عامين. وتبعه أخوه القاسم وتلقب بالمأمون، ولكن ابن أخيه يحيى بن علي نازعه السلطة وزحف على قرطبة واستولى عليها وأطلق على نفسه اسم الخليفة المعتلي وقد تمكن من توسيع رقعة مملكته بسرعة واستمر في الحكم حتى عام ٤٢٨ هـ. ثم خلفه أخوه إدريس فوسع دولته أكثر وجاء بعده ابنه يحيى.

في تلك الفترة كان بنو عباد ملوك اشبيلية قد أخذوا يتوسعون على حساب الدويلات الأخرى فتمكنوا من انتزاع أكثر المناطق من يد بني حمود ثم جاء المرابطون فأنهوا حكم بني حمود.

\* \* \*

على الرغم من انغماس بني حمود بالفتن والصراعات الداخلية فيها بينهم فإن يحيى بن علي قد أنشأ قصراً في مالقة، وأضاف بنو الأحمر بعض الإضافات على هذا القصر حينها حكموا جنوب الأندلس.

وكالعادة اندثر هذا القصر مع الزمن، ولم يظهر منه شيء إلى الوجود إلا عام ١٩٣٦م عندما كشفت الحفريات التي أجريت في مالقة عن قاعة من قاعات هذا القصر طولها ٥,٧م وعرضها ٣م. تطل بشرفة على البحر.

والجدران الداخلية للقاعة مزخرفة بأسلوب يماثـل فن العمارة الأنـدلسي في القرن الخامس الهجري، بينها تقف جدرانها الخارجية فقيرة الزخارف.

ومدخل القاعة تزينه ثلاثة عقود، مكسوة بزخارف رائعة. وتظهر بجانبها بقايا رواق بناه بنو الأحمر.

وإلى الغرب من القاعة بناء مربع ضلعه ٥, ٢م في كل واجهة منه عقدان

متقاطعان يعلوهما عقد ثالث من الجص الأملس.

وتشبه عقود القياعة وزخمارفها إلى حبد كبير زيبادة الحكم المستنصر في مسجد قرطبة الجامع. أما عقود الشرفة المطلة على البحر فهي من الجص المتعدد الألوان، وتعتمد زخارفها على التوريقات النخيلية.

لقد كان كشف هذه القاعة من قصر بني حمود حدثاً أثرياً بالغ الأهمية لأنه أعاد إلى الوجود أثراً عمره يقترب من ألف سنة.

\* \* \*

# ثالثًا: قصر الجعفرية بسرقسطة:

كان بنو هود من الأسر البارزة التي استقلت بالحكم أيام ملوك الطوائف بعد انهيار الدولة الأموية في قرطبة، واتخذوا من مدينة سرقسطة في أقصى الشمال عاصمة لهم. وشجعوا العلوم والآداب مما جعل الأدباء يسارعون إلى بلاطهم.

وحينها جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وضم دويلاتها إلى دولة المرابطين ترك لبني هود حرية ممارسة حكمهم في مناطق الشمال تقديراً لمواقفهم المشرفة في حروبهم ضد النصارى ودفاعهم عن الثغور الشمالية وكانت دولتهم أطول دول الطوائف عمرا.

ومن أبرز ملوك بني هود في سرقسطة أحمد المقتدر بالله ثم ابنه يـوسف المؤتمن بالله وابن يوسف أحمد المستعين بالله الذي بلغت سرقسطة عـلى يديـه ذروة مجدها.

حكم المقتدر بالله أربعة وثلاثين عاماً. وخلال ذلك قام ببناء قصر

الجعفرية، وقد سمي بذلك نسبة إلى المقتدر الملقب بأبي جعفر وأطلق هو على قصره اسم مجلس الذهب. ويروي المقري في نفح الطيب بيتين قالهما المقتدر في المقصر وهما:

قصر السرور ومجلس الفهب بكها بلغت نهاية الأرب لولم يحرز ملكي خلافكها كانت لدي كفاية الطلب

وكبقية المباني الفاخرة الجميلة في عهد ملوك الطوائف، لم يقدر لمن بنوها أن يتمتعوا بها طويلًا. فقد سقطت سرقسطة بيد النصارى عام ١٣ ٥ه-- ١١١٩ .

ومنذ ذلك التاريخ أصبح القصر ديراً نصرانياً. ثم حوله ملوك أرغون إلى قلعة حصينة مما جعل كثيراً من الزيادات العمرانية تضاف إليه وقد غير هذا شيئاً فشيئاً من معالمه السابقة.

وفي عام ٨٩٨ هـ ـ ١٤٩٢ م وهو عام سقوط غرناطة وخروج المسلمين منها. أضيفت إلى القصر الحصن قاعة العرش، وكانت جميلة بديعة.

إن الذي يلفت النظر في كل تلك الإضافات التي حدثت حتى الآن أنها كانت إسلامية الطابع أندلسية الطراز، لأن الفن المعماري الإسلامي الرفيع فرض نفسه على الأسبان في تلك المراحل فاستمروا يقلدونه وينسجون على منواله.

كانت الضربة الكبرى التي نزلت بالقصر هي تحويله إلى مقر لإحدى عاكم التفتيش الرهيبة، فحفرت فيه الأقبية والسجون وأُقيمت حوله الخنادق.

وكانت الضربة الأعنف في عهد إيزابيلا الثانية عام ١٨٦٦ م حينها أمرت الملكة بتحويله إلى معسكر اعتقال، وهدمت فيه مقضورته الكبرى بما فيها من جميل الزخارف الإسلامية. وبذلك العمل الهمجي أزيلت من الوجود واحدة

من أبرز ملامح الحضارة الإسلامية في الأندلس وتألم لذلك المفكرون والمهتمون بالتراث الأندلسي.

ووصف المستشرق جوميث مورينو ذلـك بأنـه (عمل بـربري ينــدي له الجبين، من أشد النقط سواداً في تاريخ أسبانيا).

إن بقايا هذا القصر متناثرة الآن في متحفي سرقسطة ومدريد على شكل تيجان أعمدة وعقود جصية.

وإذا كان القصر قد تهدم وزال من الموجود، فإن هناك تصميماً قد رسم لذلك القصر عام ١٧٥٧ م. ولا يزال هذا التصميم موجوداً، وفي ضوئه يمكن تشكيل فكرة عن هذا القصر الرائع.

\* \* \*

تقع مدينة سرقسطة على نهر «أبرة» ويدعى بالأسبانية «Ebro» الذي ينحدر من الجبال الشمالية ويصب في المتوسط.

وقد بني قصر الجعفرية على ضفة هذا النهر خارج مدينة سرقسطة.

يتألف السور الخارجي للقصر من مستطيل طوله ٨٠ م وعرضه ٦٨ م بني عليه تسعة عشر برجاً أسطوانياً. يضاف إليها برج التكريم المربع الشكل.

وفي وسط هـ ذا السور صحن مستطيل حـ وله أروقـ ة جانبيـ قطل عليهـ المجموعتان من الغرف تتوسط كلاً منها قاعة .

أما القاعة الكبرى بجانب برج التكريم، فأغلب الظن أنها مجلس الذهب الذي كان محبباً إلى نفس المقتدر.

يتصل بهذه القاعة من أحد جوانبها مسجد مثمن الشكل يقع محرابه في الجزء الجنوبي الشرقي، وقبته قوقعية الشكل، ويشبه مدخله عقد مدخل جامع قرطبة.

والجدران الباقية في المسجد حول المحراب مزينة بعقود صهاء تحملها أعمدة ملتصقة بالجدران مزخرفة في أعاليها.

وزخمارف همذا المسجمد الصغير من أروع مما أنتج الفن الإسملامي في الأنمدلس، ولا زالت بعض الزخمارف موجمودة في متحف سرقسطة ومتحف مدريد.

ويقابل المسجد في الجانب الآخر من القاعة الكبرى قاعة أصغر تدعى «قاعة الرخام» وقد سميت بذلك نظراً لكثرة ما فيها من الأعمدة الرخامية. وزخارف هذه القاعة شاهد على المغالاة في الزخارف المعقدة التي اتجه إليها فن العمارة الأندلسي في تلك المرحلة، واستمرت قائمة فيها بعد في قصور الحمراء في غرناطة.

كانت قاعة الرخام قد اختفت حينها بنى الأسبان أمامها مقصورة سميت مقصورة «سان جورج» وحينها تم هدم جزء من هذه المقصورة برزت من جديد الزخارف الراثعة لقاعة الرخام التي تعتبر مع المسجد المقابل لها آية من آيات الفن المعماري الأندلسي.

\* \* \*

إن عصر ملوك الطوائف الذي كان انحداراً سياسياً وعسكرياً في تارخ الأندلس الإسلامي، كان من جهة ثانية يمثل نضوج المظاهر الحضارية من أدب وشعر وثقافة وفن، وقدم كثيراً من أعلام الفكر والعمارة في التاريخ الإسلامي.



# سَنْجِر القَصِيَّةِ فِي إِسْبِيلِية " الْجِير الدلا»

اتخذ الموحدون مدينة «أشبيلية» عاصمة لهم في الأندلس. ومنذ البداية عملوا على توسيعها وتشييد المباني الفخمة فيها لكي تنافس قرطبة العاصمة الأموية العظيمة التي وقفت على قدم المساواة مع بغداد أيام عظمتها العباسية.

والأثار العمرانية للموحدين في أشبيلية والمدن الأندلسية أكثر من أن تحصى .

ظهرت فكرة بناء مسجد جامع في أشبيلية أيام الخليفة الموحدي الثاني يوسف بن عبد المؤمن يوازي وينافس جامع قرطبة الكبير. ولهذا كان جامع قرطبة مثالاً اقتدى به المهندسون الذين صمموا جامع أشبيلية.

كان الأمويون قد بنوا مسجداً في أشبيلية يطلق عليه إسم «مسجد عمر ابن عدبس» وذلك نسبة للذي أشرف على بناء ذلك المسجد، ولكن يوسف بن عبد المؤمن رأى أن هذا الجامع لم يعد يفي بحاجات أشبيلية، العاصمة المحببة إلى نفسه، والتي ولد فيها وعاش فيها طفولته وتأثر برقتها وطبيعتها الجميلة.

\* \* \*

في شهر رمضان من عام ٥٦٧ هـ ـ ١١٧٢ م، أمر الخليفة الموحدي أن يبدأ العمل ببناء المسجد، فتم لذلك تملّك الأبنية الواقعة في المكان المختار لبناء المسجد، وهدمت تلك الأبنية داخل حى القصبة وعوض أصحابها.

احتشد جميع العرفاء المشهورين في المغرب والأندلس وكان كبيرهم يدعى «أحمد بن باسة» وهو من مدينة أشبيلية. وتم الاستعداد الكامل للبناء من تهيئة

العمال وتجهيز المواد اللازمة التي جلبت من المغرب ومن مدن الأندلس المختلفة.

كان الفن المعماري الموحدي يعتمد البساطة أساساً في كل عمل، ولكن الاحتكاك بحضارة الأندلس جعل ذلك الفن مزيجاً من البساطة والزخرفة. وقد كانت الزخرفة السمة الأولى لفن العمارة الأندلسي، ذلك الفن الذي يعتبر جامع قرطبة نموذجه الأكبر والأول. بني المسجد بطول / ١٥٠ / متراً وعرض / ١١٠ أمتار. ويضم بيت الصلاة ١٧ بلاطاً تتجه من الشمال إلى الجنوب في اتجاه القبلة، مقلدة في ذلك مسجد قرطبة الكبير. وكالعادة كان البلاط الأوسط أوسع البلاطات / ٧٠ / ٧ م أما البلاطات الأخرى فسعة كل منها أوسع البلاطات / ٢٠ / ٢ م .

قامت عقود الجامع على دعائم من الآجر تشبه دعائم الصحن. وكانت هذه العقود متجاوزة منكسرة قليلًا، تنطلق مخارجها من مناكب الدعائم.

اتخذت السقوف أشكال هياكل هرمية، تتخللها ثلاث قباب مقرنصة تشبه قباب جامع الكتيبة في مراكش، وقبة مقصورة سان فرناندو في جامع قرطبة الكبير، وقد وصف ابن صاحب الصلاة بناء القباب بقوله:

«واهتبل العرفاء واستغرقوا ، وتحذّقوا في بناء القبة التي على محرابه أعظم الاهتبال في العمل بصفة الجبس».

وإلى يسار المحراب بني ساباط في الجدار ليخرج منه الخليفة إلى القصر بعد تأدية الصلاة وفي ذلك شبه بجامع قرطبة.

أما عن يمين المحراب فيقوم المنبر.

ولكي تكتسب الجدران الخارجية قوة ومناعة دعمت بـركائـز ضخمة. وفتحت في الجدران ثلاثة أبواب. أحدها يدعى باب الغفران، في الجزء الباطني منه. وفي العقد الكبير المطل على الصحن في امتداد هـذا الباب. أمـا البـاب الشرقى ففوقه قبة المقرنصات الجميلة الرشيقة المحتفظة ببهائها وروعتها.

تقوم زخارف عقد باب الغفران على أشرطة بارزة فيها مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسها. ولها نظائر في قصور الزهراء وجامع قرطبة الكبير.

ويتألف الشريط الأوسط من تلك الزخارف من سعف النخيل الملساء بلا سيقان تطوقها خطوط محرزة وتنحني أطرافها في تجعدات وتناسق وتلاحم. وكانت هذه الزخارف قد حفرت على طبقتين بصورة تسمح بإظهار التباين المواضح بين الظلمة والنور. ويطلق «مارسيه» على هذه الزخارف تسمية «الزخرفة الكثيفة».

تذكرنا هذه الزخارف بزخرفة محراب جامع توزر في تونس والذي يعود بناؤه إلى سنة ٥٦٠هـ أي العصر الموحدي نفسه.

إذا كانت مساجد الموحدين الإفريقية قد غلب عليها طابع البساطة والتقشف متأثرة في ذلك بمذهب الموحدين ونظرتهم للحياة، فإن مسجد أشبيلية الموحدي تأثر برؤية الموحدين من جهة والفن الأندلسي من جهة ثانية، وفكرة منافسة جامع قرطبة الأموي الكبير من جهة ثالثة، لذلك جاء مختلفاً عن المساجد الموحدية في إفريقية باتساعه وروعة زخارفه. فهو من حيث الاتساع كان ضعف جامع الكتيبة في مراكش تقريباً واقترب من اتساع جامع قرطبة وهو من حيث الزخارف كان غنياً بزخارفه الأخاذة.

\* \* \*

#### صومعة المسجد «الجيرالدا»

كان يوسف بن عبد المؤمن قد عهد لواليه على أشبيلية المدعو: «أبو داوود يلول بن جلداس» باستكمال بناء المسجد وتشييد صومعته، ومضى يوسف إلى

حملته المعروفة لحصار مدينة شنترين في البرتغال.

وقد توفي يوسف متأثراً بجراحه أثناء العودة من تلك الحملة، وتوفي بعده بعدة أشهر واليه أبو داوود. وبذلك توقف العمل ببناء الصومعة بعض الوقت.

بويع يعقوب بن يوسف بالخلافة بعد أبيه وتلقب بالمنصور. وهو في الحقيقة أبرز الخلفاء الموحدين وأعظمهم. وقد طلب المنصور من واليه على أشبيليه بناء صومعة المسجد. وأكد على ضرورة ارتفاعها أكثر من مئذنة جامع قرطبة التي كانت حتى ذلك الحين أعلى مئذنة في المغرب والأندلس.

تولى العمل كبير العرفاء أحمد بن باسة ، ولكنه توفي قبل إكمال البناء فتلاه علي الغماري الذي استأنف العمل حتى ارتفعت المشذنة شامخة عملاقة وسط أشبيلية مشرفة على المدينة كلها والريف المحيط بها وقد رافق الانتهاء من بنائها (دام العمل بها حوالي عشرة أعوام) انتصار الموحدين الكاسح في معركة الأرك سنة ٩٥١ هـ / ١٩٥٥م . واحتفل الخليفة بانتصاره فأمر برفع التفاحات اللهبية الأربعة فوق قمة الصومعة .

وكانت هذه التفاحات مرفوعة على سفود مركب بأعلى المئذنة وهي تتدرج من الكبر إلى الصغر من الأسفل إلى الأعلى بحيث تكون شكلًا متناسقاً بديعاً . وقد أزيح الستار عن هذه التفاحات في احتفال مهيب فانتشر بريقها يأخذ بألباب الحاضرين.

لم يقدّر للمسلمين في الأندلس أن ينعموا بمسجدهم الكبير ومثذنته الباسقة أكثر من نصف قرن. فبعد معركة العقاب المدمرة عام ٢٠٢٩م ٢١٢١م وهزيمة المسلمين القاسية بدأت المدن الأندلسية تتساقط في أيدي النصارى الأسبان، وكان مصير أشبيلية الإسلامية السقوط بيد النصارى بقيادة فردينانيد الشالث عام ٢٤٦هـ ١٢٤٨م، بعد حصار دام أكثر من سنة ونصف، وقد طلب المسلمون أن يسمح لهم بهدم مسجدهم ومثذنته العظيمة فأجابهم القائد النصراني وسأقطع رقابكم جميعاً لو مسستم حجراً واحداً منها». وكما كان يحدث

دائماً، فقد حوّل فرديناند مسجد أشبيلية إلى كنيسة، أطلق عليها اسم «سانتا ماريا». ولم يغير الأسبان في بنائه أو مئذنته إلاّ بما يتفق مع شعائرهم. استصر المسجد على وضعه الموحدي حتى عام ١٨٠٣هـ. ١١٤٠٦م، حينها ضرب الزلزال مدينة أشبيلية فتصدع بناء المسجد، مما دفع المجلس الكنسي إلى هدمه وبناء كاتدرائية مكانه، ولم يبق من المسجد العظيم إلاّ عدة عقود حول باب الغفران والباب الشرقي. أما الصومعة الجبارة فلم تتأثر بالزلزال وبقيت شاخة. ولكن تفاحاتها الذهبية فقدت عام ٢٥٧هـ - ١٣٥٥م.

ضرب المدينة زلزالان آخران عام ٩٠٠ هـ ١٤٩٤ م وعام ٩١٠ هـ ضرب المدينة زلزالان آخران عام ٩٠٠ هـ ١٥٠٤ م سقط على أثرهما الجزء الأعلى من المئذنة فقام المهندس «هرنان رويث» ببناء برج في أعلى الصومعة دام العمل به عشرة أعوام وتم بناؤها عام ١٥٦٨ م ونصب في أعلاه تمثال برونزي رمزاً نصرانياً نفذه «برتولومي موريل» وكان هذا التمثال يدور مع الرياح وارتفاعه ٤ أمتار. وللذلك أطلق على التمثال كلمة «جيرالديو Giraldilo » أي دوار الهواء. ثم تحول هذا الاسم إلى «جيرالدا Giralda » وأطلق على كل الصومعة منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري.

ومرة أخرى ضربت الزلازل صومعة الجيرالدا عام ١٨١٩ م وعام ١٨٨٤ م . ولكن المهندسين سارعوا إلى إصلاحها دائماً لكي تبقى معلماً أساسياً في مدينة أشبيلية يتوافد إليه ملايين السائحين كل عام .

\* \* \*

يبلغ ارتفاع الجيرالدا اليوم / ٢٥, ٣٩/ متراً ويشمل ذلك الإصلاحات والإضافات على مر العصور. والجزء الإسلامي الباقي في الصومعة رغم الزلازل والهدم ارتفاعه / ٦٥, ٦٩/ متراً.

وقاعدة الصومعة مربعة الشكل طول ضلعها /٦,٢٥/ أمتار، وتتألف النواة الداخلية من سبع غرف فوق بعضها، وقد سقفت الخمسة السفلي منها بقباب

نصف كروية. ويدور حول النواة طريق صاعد بلا درجات يعتمد على انحدار متدرج مؤلف من /٣٥/ مقطعاً والجسم الخارجي تزخرف بمخرّمات متوازنة بسيطة آية في دقتها ورقتها. ورغم ضياع الجسم العلوي من الصومعة الإسلامية فإن الجسم السفلي الباقي يمثل روعة العمارة الإسلامية في تلك الفترة، وقد فرضت هذه الروعة نفسها على نصارى أسبانيا فلم يقوموا بهدم الصومعة كها فعلوا بأكثر المساجد الإسلامية في المدن التي استولوا عليها.

وكما كان مسجد قرطبة الجامع مثالاً معمارياً اقتداه مهندسو المساجد والقصور فيها بعد فقد أصبحت مئذنة جامع اشبيلية مثالاً أخذته بقية المباني في عصر الموحدين وعصر بني الأحمر في غرناطة، كما نلاحظ أثر الفن المعماري لتلك المئذنة في الكنائس التي بنيت في تلك الفترة وقصور ملوك النصارى في أسبانيا ،

إن نظام الزخارف الذي اتبع في الجيرالدا (في جسمها الخارجي ونواتها الداخلية) يكشف بدقة عن التأثير البالغ الذي انعكس على الفن الموحدي من الفن الأندلسي. وكان لكثرة عدد العرفاء والمهندسين وتنوعهم أثر في غنى الزخرفة وتعدد مصادرها. فنحن نسرى فيها أثر جامع قرطبة ومباني سرقسطة والمرية ومالقة، ذلك الأثر المتمثل في الإفراط في الزخارف الدقيقة المتناسقة المتوازية. والذي سنراه في قصور الحمراء بغرناطة بعد قرنين من الزمن.

# سَاجِ الرّر للهُ بِرَكِنَ الجزءُ الشَّالِث: (عَصْر الطهَ النِّف وَالموحِّدين)

توقفنا في محطة سابقة في مدينة غرناطة «دمشق الاندلس» بغوطتها وجبلها وجبلها ونهرها . وكان لنا فيها لقاء مع نزهون بنت القلاعي الأديبة الشاعرة التي تمشل قيم المدينة المترفة في تلك الفترة .

وقبل أن نغادر غرناطة الجميلة الخضراء نعّرج على ريفها الساحر بوديانه وسهوله وغاباته وجباله لنلتقي هناك شاعرة أخرى كانت معاصرة لنزهون ، ولكنها على نقيضها في أسلوبها في الحياة وفي الشعر .

وشاعرتنا الآن هي **حمدونة بنت زياد**(١) واختها **زينب**.

ولدت حمدونة في بلدة «وادي آش» قرب غرناطة وأبوها زياد كان يدعى المؤدب . وقد أنشأ ابنتيه حمدونة «وكانت تدعى كذلك حمدة تدليلاً» وزينب على العلم والأدب حتى أصبحتا من أشهر شعراء الأندلس(٢) وقد ظلمت كتب الأدب زينب فأغفلت ذكرها وألحقتها بأختها حمدونة ، فكلما ورد ذكر حمدونة قيل : وأختها زينب .

كان شعر الطبيعة في الاندلس قد وقف على قدميه واستمكن عوده لدى غير قلة من الشعراء وكانت البيئة التي نشأت فيها حمدونة بما فيها من سحر

<sup>(</sup>١) الاحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب ج١ ص ٣١٥.

 <sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، المقري ج٤ ص ٢٨٢ وما بعدها.

وجمال وفتنة ومياه ووديان وخضرة دائمة، كانت كفيلة بأن توقظ في قلبها الموهبة وتحرك لسانها ببدائع الشعر .

ومن المؤسف جداً أن شعر حمدونة قد ضاع أكثره ولم تحفظ لنا كتب الأدب والتاريخ ديوانها ، وكذلك أختها زينب وما بقي لنا من شعرها إنما ورد في بعض الكتب متناثراً وبخاصة في نفح الطيب للمقري .

أطلق النقاد على حمدونة اسم «خنساء المغرب» كما أطلقوا عليها اسم «شاعرة الاندلس» وكان من عادة الاندلسيين أن يتشبهوا بالمشارقة في كتاباتهم وأعمالهم . ولذا نرى لقب متنبي المغرب يطلق على ابن هانىء ، وبحتري الاندلس على ابن زيدون وبشار الاندلسي على الأعمى المخزومي . . . . الخ

ولم تكن حمدونة شاعرة رثاء وبكاثيات حتى يشبهها النقاد بالخنساء . إنما كان يشهد لها بالمقدرة ورفعة القدر كها يشهد للخنساء .

كانت حمدونة صورة أصلية لبيئتها النقية الطيبة الجميلة بما فيها من جمال طبيعة وبساطة عيش. وينقل لنا المقري في نفح الطيب عدداً من القطع الشعرية الرائعة لحمدونة منها ما يتعلق بوصف الطبيعة ومنها ما يتصل بالعواطف الإنسانية.

تقول حمدونة تصف وادي آش(١) منبتها الجميل:

وقانا لفحة الرمضاء واد حللنا دوحه فحنا علينا وأرشفنا على ظما زلالاً يصد الشمس أن واجهتنا يروع حصاه حالية العذارى

سقاه مضاعف الغيث العميم حنو المرضعات على الفطيم ألذ من المدامة للنديم فيحجبها ويأذن للنسيم فتلمس جانب العقد النظيم

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، المقري ج١ ص ٢٤.

وهذه الأبيات على قصرها آية في الجمال والابداع الفني ، وهي من عيون شعر الطبيعة ليس في الاندلس فحسب بل في الشعر العربي عامة .

وقد أثيرت حول هذه الأبيات تساؤلات في مدى صحة نسبتها لحمدونة ففي «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١) تنسب هذه الأبيات إلى شاعر يدعى أحمد ابن يوسف المنازي في القرن الخامس للهجسرة (وكنان تلميلذاً لأبي العلاء المعربي).

ويدافع المقري في نفح الطيب عن نسبة هذه الأبيات إلى حمدونة (٢) ويقول ما نصه حرفياً: «... وإن هذه الأبيات نسبها أهل البلاد للمنازي من شعرائهم ، وركبوا التعصب في جادة ادعائهم وهي ابيات لم يخلبها غير لسانها (بقصد حمدونة) ولا رقم برديها غير إحسانها، ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادنا وهي الأندلس أثبتوها لها قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود ويتصف بلفظة الموجود».

وفي الوادي نفسه تقول حمدونة وقد رأت بعض الغيد يسبحن فيه فأعجبها ذلك وأطلق لسانها بالشعر:

له للحسن أثار بوادي ومن روض يطوف بكل وادي سبت لبي وقد ملكت فؤادي وذاك الأمر يمنعني رقادي رأيت البدر في أفق السواد فمن حزن تسربل بالحداد

أباح الدمع أسراري بسوادي فمن نهر يسطوف بكسل أرض ومن بسين السظباء مهاة أنس لها خظ تسرقده لأمسر إذا سدلت ذوائبها عليها كيان الصبح مات له شقيق

هذه الأبيات في وصف الطبيعة ، والاستعانة بمحاسن الطبيعة لإضفائهـا

<sup>(</sup>١) وصالت الأعيان، الل خلكان ح1 ص ١٢٦.

<sup>(</sup>۲) معنع العلبب، المقرى سع من ۲۸۸ ـ ۲۸۹.

على المرأة إنما تجعل حمدونة شاعرة البطبيعة الأولى في الأدب الاندلسي ، ولذا كان الأجدر أن يطلق عليها لقب (صنوبرة الأندلس)<sup>(١)</sup> نسبة إلى الشاعر الشرقي أبي بكر الصنوبري المعروف بشاعر الطبيعة .

ومن جميل قول حمدونة في الغزل العفيف الذي عرفت به:

ولما أبي الواشون إلا فراقنا وما لهم عندي وعندك من ثار وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حمان عند ذاك وأنصارى غيزوتهم من مقلتيسك وادمعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار

ورغم جمال تلك الأبيات ورقة معانيها فإن البيت الثالث منها موغل في تكلف الصنعة البديعية فقد عمدت الشاعرة إلى أسلوب (اللف والنشر) في قولها مقلتيك للسيف وأدمعي للسيل ، ونفسى للنار ، فجمعت الكلمات الثلاث الأولى على طريقة اللف ، ثم نشرتها بالكلمات الثلاث التالية : السيف والسيل والنار .

وتبقى حمدونة باعتراف سائر الادباء والمؤرخين شاعرة عفّة لم تنحرف عن جادة الادب الجيد ولم تنغمس في متاهات الحياة اليومية .

## أم العلاء بنت يوسف الحجارية:

تحدثنا في محطة سابقة عن شاعرة من وادى الحجارة قرب مجريط «مدريد» وكانت تدعى حفصة الحجارية وها نحن الأن بعد قرن من تلك الشاعرة أمام شاعرة حجارية أخرى هي أم العلاء .

كانت أم العلاء استمراراً لحفصة الحجارية في غزلها العف الرصين المتادب

<sup>(</sup>١) الادب الاندلسي ، مصطفى الشكعة ص ١٥٥.

قالت في أبيات غزل(١):

كل ما يصدر منكم حسن ويعلياكم تحلى العزمن تعطف العين على منظركم وبذكراكم تلذ الأذن

من يعش دونكم في عمره فهموفي نيمل الأماني يغبن

وهذه المعاني في الواقع نجوى نفسية رقيقة بعيدة عن الغزل الحسي الذي نقرأه لبعض شاعرات الاندلس.

وقد خطبها يوماً رجل طاعن في السن فأجابته معتذرة مداعبة (٢):

بحيلة فاسمع إلى نصحى يبيت في الجهل كا يضحى

الشيب لا يخدع فيه الصب فلا تكن أجهل من في السوري

ومن جميل قولها في الاعتذار(٣):

به الشواهد واعذرن ولا تلم شر العاذير ما يحتماج للكلم أصبحت من ثقة من ذلك الكرم

افهم مطارح أحوالي وما حكمت ولا تـكـلني إلى عــذر أبيّنــه وكهل مها جئته من ذلسة فبها

#### قسمونة بنت اسماعيل:

يهودية ورد ذكرها في نفح الطيب(٤) في سياق شعراء غرناطـة ، مما يغلب على الظن أنها كانت غرناطية ، ومعروف أن غرناطة كـان فيها جـالية يهـودية واسعة أيام حكم المسلمين للاندلس .

<sup>(</sup>١) المغرب، ابن سعيد ج٢ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج٥ ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ج٥ ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ج ٥ ص ٣٠٢.

وقصتها مع الشعر بدأت حينها طلب أبوها أن تجيز بيتاً قاله وهو: لى صاحب ذو بهجة قد قابلت نعمى بظلم واستحلت جرمها

فأجابته قسمونة:

أبدأ ويكسف بعد ذلك جرمها كالشمس منها البيدر يقبس نوره

ففرح بها والدها أعظم فرح وقام إليها يقبل رأسها .

كانت قسمونة جميلة ، ومع ذلك تأخر خاطبـوها للزواج . فـوقفت يومـاً أمام المرآة تتأمل محاسن وجهها وتقول :

ولست أرى جان يمد لها يدا أرى روضة قد حان منها قـطافها

ونظرت يوماً إلى ظبية لها فرأت فيها شبهاً من نفسها ، فقالت :

يا ظبية تسرعي بروض دائسها إني حكيتك في التوحش والحمور أمسى كلانا مفرداً عن صاحب فلنصطبر أبداً على حكم القدر

## أسمأء العامرية (1).

من مدينة أشبيلية . ويروى لهما أبيات أرسلتهما لعبد المؤمن بن عملي أمير الموحدين تستعطفه وترجو الإفراج عن أموال لها فتقول :

عسرفنا النصسر والفتح المبينا لسيدنا أمسر المؤمنينا إذا كسان الحسديث عن المعسالي رأيت حسديثكم فينا شجونا وصنتم عهده فغدا مصونا

رويتم علمه فعلمتموه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٥ ص ٧٣.

#### الشابية (ا).

عاشت بين القرنين السادس والسابع للهجرة ، لم يـذكر الرواة اسمها الحقيقي واكتفوا بنسبها إلى مدينة «شلب» غربي الاندلس.

ويروي لها النفح نصاً جريئاً تخاطب به يعقوب المنصور أحـد سلاطـين الموحدين تشكو ظلم صاحب الخراج ببلدها وقمد استجاب المنصور لشكواها وأمر برفع الظلم عن بلدها. تقول في أبياتها:

ولقد أرى أن الحجارة باكية إن قدر الرحمن رفع كراهيمة يا راعياً إن الرعية فانية فأعادها الطاغون نارأ حامية والله لا تخفى عليه خافية

قد آن أن تبكي العيون الآبية يا قاصد المصر الذي يرجى به ناد الأمير إذا وقفت ببابه : أرسلتها هملاً ولا مرعى لها وتركتها نهب السباع العادية «شلب» كللا شلب وكانت جنة خافوا وما خافوا عقوبة ربهم

### أم الهناء القرطبية <sup>(r)</sup>:

والدها القاضي أبو محمد بن عبد الحق بن عـطية . وأبـوها كــان شاعــراً وهو صاحب البيتين المشهورين في وصف قرطبة .

بأربع فاقت الأمصار قرطبة وهن قنطرة الوادي وجمامعها

هاتان اثنتان ، والزهراء ثـالثـة والعلم أكبـر شيء وهـو رابعهـا

ولأم الهناء أبيات جميلة في الغزل العفيف تقول فيها :

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج٦ ص ٢٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج ٦ ص ٢٩ - ٣٠.

جاء الكتاب من الحبيب بسأنه غلب السسرور علي حتى أنه يا عين صار الدمع عندك عادة فاستقبل بالبشر يوم لقائه

سيزورني فاستعبرت أجفاني من عظم فرط مسرتي أبكاني تبكين في فرح وفي أحران ودعي الدموع لليلة الهجران

\* \* \*

#### حفصة الركونية<sup>(1)</sup>:

واسمها الكامل حفصة بنت الحاج . شاعرة الأندلس في القرن السادس للهجرة (٢٠) ويرى المستشرق لويس دي جياكومو أن ولادتها كانت سنة ٥٣٠ هـ ١١٣٥ م وأنها غالباً كانت في غرناطة .

ورغم الاختلاف حول مكان ميلادها(٣) ، إلا أن الواضح أنها نشأت وعاشت في غرناطة وملأت آفاق القرن السادس الهجري أدباً وسمعة ، شأنها في ذلك شأن ولادة في قرطبة خلال القرن الخامس للهجرة .

وأوجه الشبه بين حفصة وولادة كبيرة ، إلا أن حفصة لم تكن أميرة من بيت الملك والسلطة . كانت حفصة ذات جمال وثقافة وقوة شخصية ، وكانت أسرتها معروفة وإن لم تكن حاكمة . ولذا اختارها أمير غرناطة الموحدي لتكون معلمة ومؤدبة لنساء بني عبد المؤمن (الاسرة الحاكمة في المغرب والاندلس) .

كما كان لولادة قصة حب خالدة مع الشاعر ابن زيدون ، فقد كان لحفصة قصة حب مماثلة مع شاعر وزير كابن زيدون هو أحمد بن سعيد وزير بني عبد المؤمن في غرناطة .

وكم كان لابن زيدون منافس في حب ولادة هـ والوزيـ ابن عبدوس ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقريج ٥ ص ٣٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الاحاطة، ابن الخطيب ج ١ ص ٣١٦.

 <sup>(</sup>٣) الشعر النسوي في الاندلس الريسوني ص ١١٩ .

فقد كان لابن سعيد منافس في حب حفصة هو عثمان بن عبد المؤمن بن علي أمير دولة الموحدين .

وإذا كان حب ابن زيدون لولادة ومنافسة ابن عبدوس له قد آلا به إلى السبجن والنفي والاغتراب ، فإن حب ابن سعيد لحفصة قد أفضى به أخيراً إلى القتل على يد أمير الموحدين .

كانت حفصة وفية لابن سعيد ، مخلصة في حبها كل الاخلاص ، مقيمة على إخلاصها مدى حياتها ، وكان أبو جعفر بن سعيد يبادلها الشعور نفسه بإخلاص صادق .

أما علاقتها بالأمير الموحدي فقد كان علاقة مجاملة ومداورة واتقاء لبأس السلطان ، وما قالته من شعر في الأمير الموحدي إنما يمثل ظاهرة المديح لا الغزل ، بعكس ما قالته في الوزير الشاعر ابن سعيد .

ولعل الأبيات التالية تظهر موقفها من الأمير الموحدي ، فلقد دخلت عليه القصر يوماً فارتجلت :

يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده امنن عليّ بطرْس يكون للدهر عدّه تخطُّ بمناك فيه «الحمد الله وحده»

وعبارة « الحمد لله وحـده» كانت شعـار دولة المـوحدين ، ولـذا تتجلى براعة حفصة في تضمينها تلك العبارة داخل أبياتها .

إذا نحن بحثنا في علاقة حفصة بابن سعيد الوزير لرأيناها علاقـة حب خالص ووداد مقيم وشعر متبادل .

أرسل ابن سعيد إليها ذات مرة يصف لقاءهما في بستان في منطقة (حور مؤمل):

عشية وارانا بحور مؤمل (١) قضيب من الريحان من فوق جدول رعى الله ليلًا لم يسرح بمسذمم وغيرّد قمريّ على المدوح وانثني

فأجابتـه حفصة وهي تخـالفه الـرأي إذ ترى أن الـروض ليس مسـروراً بلقائهما بل يغار منهما ويحسدهما:

ولكنه أبدى لنا الغل والحسد ولا غرّد القمري إلا لما وجد لعمرك ما سرٌ الرياض بوصلنا ولا صفق النهـر ارتياحـاً لقـربنــا

ولعل في هذين البيتين تصوير لشعور المرأة القائم على الغيرة ، والمبالغ في هذه الغيرة أحياناً . ومن جميل شعر حفصة في هذا المقام قولها(٢):

أغار عليك من عيني رقيبي ومنك ومن زمانك والمكان إلى يسوم القيسامية ما كفاني

ولـوأني وضعتـك في عيـوني

وتتجاوز حفصة في جرأتها شواعر الاندلس الأخريات ، بل تتجاوز ما يجب أن تتحلى به الانثى من أطار التمنع والحشمة . فتكتب إلى الوزيـر ابن سعید(۳)

إلى ما تشتهى أبداً يميل إذا وافي إلى بك القبول أناتك عن «بثينة» يا «جيل» أزورك أم تــزور فــإن قــلبــي وقمد أمنت أن تمظمما وتضحي فعجسل بالجسواب فساجميس

ويجيبها ابن سعيد جواباً رقيقاً يقول فيه :

عن أن تزوروا إن وجدتُ السبيل يروره هب النسيم العليل

أجلكم ما دام بي نهضة مسا السروض زوارا ولسكسنسها

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري جه ص ٣٠٩/٣١٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج ٥ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) المغرب، ابن سعيد ج ٢ ص ١٦٤.

ويروي المقري في نفح الطيب أحاديث مطولة عن لقاءات الشاعرين حفصة وابن سعيد، والقصائد الرقيقة المتبادلة بينها.

ولا بد من لحظات خصام ونكد كما حدث بين ولادة وابن زيدون. فقد سعى بعض الوشاة لدى حفصة أن ابن سعيد يهوى فتاة سوداء ، فشارت غيرة المرأة في حفصة وأرسلت إليه ساخرة :

يا أظرف الناس قبل حال عشقت حسناء مثل ليل بدائع الحسن قد ستر لا ينظهر البشرُ في دجناها كلاً ولا يستصر الخنفر بالله قبل لي وأنبت أدرى بكبل من هام في المسور من اللذي هام في جنان

أوقعه نحوه المقدر لا نور فيها ولا زهر

ولكن الجفوة سرعان ما تزول ويعود حبل الوداد متصلًا بين المحبوبين ، وترسل إليه حفصة قائلة:

> سار شعري لك عني زائسرا

فأعر سمع المعالي شنف زورة أرسل عنه عرفه

فيجيبها ابن سعيد:

قد أتانا منك شعر مثلها أطلع الأفق لنا أنجمه

ثمّ كانت النكبة ، وقتل الوزير ابن سعيد ، قتله الأمير الموحدي عثمان ابن عبد المؤمن، ولقتله قصة تسرويها كتب التساريخ ومجملها أن ابن سعيد قسال لحفصة يوماً، في معرض غيرته من الأمير الموحدي: «ما تحبين في ذلك الأسود، وإني أقدر أن أشتري لك من سوق العبيد عشرة خيراً منه»(١).

وقد وصلت المقالة للأمير . فتحين الفرص للإيقاع بالوزير إلى أن خرج عبد الرحمن بن سعيد أخو الوزير أبي جعفر على الأمير الموحدي والتحق بأحد

<sup>(</sup>۱) المغرب، ابن سعيد ج ٢ ص ١٦٤.

الشائرين ضد دولة الموحدين ، فوجدها الأمير فرصة وأمر بقتل وزيره أبي جعفر .

كمان مصرع أبي جعفر أقسى من أن تستطيع حفصة احتماله ، ولكن كتب الأدب والتاريخ لا تروي لنا إلا النزر اليسير بما قالته في رثائه ، ولعل مرد ذلك إلى تخوف حفصة من الأمير عثمان وحرصها على عدم وصول تلك المراثي إليه .

وقد أورد المقري بعض أبياتها في رثاء الوزير أبي جعفر وفيها حرقة ولوعة وأسى صادق. تقول حفصة باكية أبا جعفر:

وقد غبت عنه مظلماً بعد نوره تناءت بنعماه وطيب سروره

ولـو لم تكن نجاً لما كان نـاظري سلام على تلك المحاسن من شج

وتقول في مقام آخر:

لحبيب أردوه لي بالجداد أو ينوح على قتيل الأعادي حيث أضحى من البلاد الغوادي هددوني من أجل لبس الحداد رحم الله من يجود بدمع وسقته بمشل جود يديه

وتنتهي حياة حفصة في مراكش عاصمة الموحدين سنة ٥٨٦ للهجرة بعد أن تركت دوياً في أرجاء الادب والمجتمع خلال القرن السادس الذي عاشت فيه .

\* \* \*

إن ما ورد من ذكر للشاعرات الاندلسيات إنما كان عملى سبيل المشال لا الحصر ، وهناك أعداد كبرى من الشواعر لا سبيل إلى الحديث عنهن لقلة مما تركن من آثار أو ندرة ما ورد عنهن من أخبار .

وفي نفح الطيب للمقري مجال واسع للاطلاع على أخبارهن.

# (البحريّة في الليُعر الأفناليي

#### لمحة تأريخية:

كان الرومان يفرضون نفوذهم البحري على المتوسط قبل ظهور قوة المسلمين.

ومنذ منتصف القرن الأول الهجري تمكن المسلمون في شرقي المتوسط من قهر الروم وبسط سيادتهم على هذا الجزء من البحر وفتح جزر قبرص ودودس وسواهما.

ويلغت البحرية الإسلامية في المشرق ذروة قوتها في حصار القسطنطينية الثاني عام ٩٨هـ ٧١٦م في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقد حشد المسلمون آنئذ ١٨٠٠ سفينة محملة بالجند والمؤن.

أما في الحوض الغربي للمتوسط، فقد تولى أمويو الأندلس بناء أساطيل بحرية قوية وكان ذلك العمل ضرورة عسكرية وسياسية، نظراً لطول شواطىء الأندلس على المتوسط والأطلسي ووقوع جبل طارق بينهما بأهميته البالغة.

لم يتمكن عبد الرحمن الداخل من بناء الأسطول نظراً لانشغال بقضاياه الداخلية وتثبيت أركان دولته. فلما كان عهد حفيده الحكم بن هشام، بدأت طلائع الأسطول الأندلسي تظهر في المتوسط، واكتملت قوة هذا الأسطول في عهد عبد الرحمن الأوسط ٢٠٧ ـ ٢٣٨هـ. وقد بني عبد الرحمن في أشبيلية داراً

لصناعة السفن ووضع نظاماً لجنود البحر وأسلحتهم وتموينهم ورواتبهم.

فهو في الواقع المؤسس الحقيقي للقوة البحرية الأندلسية.

وحينها وصل عبد الرحمن الناصر إلى سدة الخلافة ٣٠٠ ـ ٣٥٠ هـ أصبح الأسطول الأندلسي قوة جبارة فرضت سيادتها المطلقة على غربي المتوسط بشكل تام وفتح سائر الجزر في تلك المنطقة وألحقها بالحكم الاسلامي .

وقد أطلق المسلمون على قائد الاسطول كلمة «أمير البحر» ومنها تحرفت الكلمة اللاتينية «أميرال» المنتشرة في أكثر اللغات الأوربية اليوم.

\* \* \*

تحدثنا المصادر التاريخية عن قوة الأسطول الأندلسي وإسهامه في فتح صقلية، بل امتداد نفوذه إلى شرقي المتوسط وذلك بفتح جزيرة «كريت» التي كانت خاضعة للبيزنطيين، بقيادة أمير البحر الاندلسي «أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي» كما فتح الأسطول الأندلسي سردينيا بقيادة أمير البحر أبي خروب.

\* \* \*

من الطريف هنا أن نشير إلى بعض الروايات عن البحرية الأندلسية وما فيها من قصص المغامرات.

يروي الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق» أن ثمانية فتيان أبناء عم، أبحروا من ميناء «أشبونة» وهي ليشبونة الحالية عاصمة البرتغال، وانطلق هؤلاء الفتيان في رحلة عبر الظلمات (المحيط الأطلسي) دامت عدة أشهر، وعادوا بعد أن يئس الناس من عودتهم.

كم يروي المستشرق الأسباني «خوان بيرنيت» في كتابه «البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » حكايتين طريفتين من هذا القبيل:

الأولى: أن بحاراً عربياً أندلسياً يدعى «خشخاش» أبحر في القرن الرابع الهجري \_ العاشر الميلادي إلى غربي بحر الظلمات وأنه وصل إلى إحدى جزر البحر الكاريبي في أمريكا الوسطى.

والثانية: ان البحار العربي الأندلسي «محمد الجاوي» قد أبحر عبر الأطلسي في القرن الثامن الهجري ـ الرابع عشر الميلادي ووصل إلى جزر الكاريبي والساحل الأمريكي سابقاً بذلك كريستوف كولومبس بأكثر من قرن كامل.

\* \* \*

ومن المؤسف جداً أن نشير هنا إلى الصراع البحري العنيف بين قوتين إسلاميتين في غربي المتوسط هما الأمويون في الأندلس والفاطميون في الشمال الأفريقي . وكان المستفيد الوحيد من ذلك الصراع هو أوربا النصرانية .

\* \* \*

## شعر المعارك البحرية:

لعل أبرز شعراء الأندلس والمغرب في هذا المضمار هو ابن هانىء الأندلسي، وفي المشرق كان مسلم بن الوليد المعروف بلقب «صريح الغواني» قد وصف معركة بحرية تخوضها سفينة فقال:

تجافى بها النوتي حتى كأنما يسير من الإشفاق في جبل وعر أطلت بمجدافين يعتورانها وقوتها كبح اللجام من الدَّبْر فحامت قليلًا ثم مرت كأنها عُقاب تدلت من هواء على وكر

\* \* \*

أما ابن هان الأندلسي فقد كان معاصراً للمتنبي في الشرق، وقد آثر ابن هان الانضمام للفاطمين ومديحهم، وأصبح شاعر المعز الفاطمي.

بنى المعز الفاطمي أسطولاً قوياً خاض به عدة معارك ضد الروم في غربي المتوسط وشرقه. ولهذا الاسطول أمجاد عظيمة في معاركه ضد الروم واقتحامه الموانىء الأوربية ومطاردته أساطيل الأوربين. ومن أشهر معاركه، اقتحام «جنوه» في ايطاليا عام ٣٢٣هـ ٣٣٤م ومعركة «المجاز» ضد اسطول نقفور امبراطور الروم عام ٢٥١هـ ٩٦٣م.

ولكن من المؤسف أن هذا الاسطول الفاطمي الكبير قد قام بغارة مفاجئة غادرة على ميناء «المرية» الأندلسي الاسلامي وأغرق أكثر سفن الأسطول الأندلسي في عهد عبد الرحمن الناصر ودمر المدينة وميناءها.

قال ابن هانء يصف أسطول المعز الفاطمي:

أما والجواري المنشآت التي سرت قباب كها ترجى القباب على المها مواخر في طامي العباب كأنه أنافت بها أعلامها وسمالها إذا زفرت غيظاً ترامت بمارج فانفاسهن الحاميات صواعق

لقد ظاهرتها عدة وعديد ولكن من ضمت عليه أسود لعزمك بأس أو لكفك جود بناء على غير العراء مشيد كما شب من نار الجحيم وقود وأفواههن الزافرات حديد

\* \* \*

في قرطبة كان الحاجب المنصور بن أبي عامر قد بلغ من القوة مبلغاً كبيراً وبنى جيشاً قوياً وأسطولاً هائلاً وأنفق حياته في جهاد متصل ضد النصارى الأسبان. وفي عهد المنصور برز الشاعر الأندلسي الكبير ابن دراج القسطلي وله في وصف البحر والأسطول أكثر من قصيدة.

قال في معرض مديجه «خيران العامري» أحد قادة المنصور:

إليك شحنا الفلك تهوي كأنها وإن سكنت عنا الرياح جرى بنــا كواكب إلا أن أفلاك سيرها

وقد ذعرت عن مغرب الشمس غربان على لجبج خصر إذا هبت الصبا ترامى بنا فيها ثبير وشهلان إذا غيض ماء البحر منها مَدُدنه بدمع عيون يمتريهن أشجان زفسير إلى ذكسر الأحبسة حنسان زمام ورحل، أو شراع وسكان

ولابن دراج قصيدة لامية يصف فيها أسطول المنصور:

يسروع بهسا أمسواجسه ويهسول خيولاً مدى فرسانهن خيسول أنافت بأجياد النعام فيمول تحمل منه البحر بحرًا من القنا إذا سابقت شَأَوَ الـرياح تخيلت سحائب تزجيها الرياح فإن وفت

في عصر ملوك الطوائف، كان للمعتصم بن صمادح ملك المرية أسطول قوي وقد وصفه الشاعر ابن الحداد وركز في وصفه على واحدة من السفن قامت بأعمال حربية مجيدة فقال:

أن سمت نحو هم لها أجياد هدت ساك لدمعة اسعاد كيل من ارسلت عليه رماد

هام صرف الردى بهام الأعادي ذات هدب من المجاذيف حاك حمم فوقها من البيض نار

بلغ الموحدون ذروة القوة السياسية والعسكرية وأسسوا دولة مترامية الأطراف وبنوا أسطولًا ضخباً هزم الروم في أكثر من معركة. ومن شعرائهم أبـو الحسن القرطبي الذي وصف إحدى المعارك البحرية أيام الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على بعد عبوره المضيق إلى الأندلس. ومن قوله في قصيدة له:

حدِّث عن الروم في أقطار أندلس يرمي بهم ظهر طرف بطن سابحة وتعبر الماء منهم نار عادية وطور طارق قد حلّ الإمام به

والبحر قد ملأ العبرين بالعرب تقلب السيف بين الماء واللهب يصلى بها عابد الأوثان والصلب كالطور كان لموسى أيمن الرتب

\* \* \*

وحتى أيام الانحسار الإسلامي الكبير في دولة بني الأحمر في غرناطة يصف الشاعر والمفكر الكبير والوزير لسان الدين بن الخطيب الاسطول الأندلسي لبني الأحمر فيقول:

الحق يعلو والأباطل تسفل واستقبلتك السابحات مواخراً هن الجواري المنشآت قد اغتدت من كل طائرة كأن جناحها وطلعن منك على البلاد بطارق وبقية من قوم عاد أهلكوا

والله عن أحكامه لا يُسال تهوي إلى ما تبتغي وتومل تختال في برد الشباب وترفل وهو الشراع به الفراخ تظلل للفتح والنصر الذي يستقبل ببقية الريح العقيم وجدّلوا

ويلاحظ إصرار الشعراء على تشبيه ممدوحهم بطارق بن زياد الذي ظل رمزاً للبطولة الخارقة على مدى التاريخ. كما يلاحظ تأثر ابن الخطيب بالعبارات القرآنية في قوله: «قوم عاد أهلكوا». وإشارته إلى الريح الصرصر العاتية بقوله: «ببقية الريح العقيم وجدلوا».

\* \* \*

#### المخرجانات البحرية،

جرت العادة في الموانىء الأندلسية أن تنظم مهرجانات ترافقها زينات واحتفالات وعرض بحري ومناورات وتدريبات.

ومن أبرز الشعراء الذين وصفوا ذلك ابن اللبانة في عصر ملوك الطوائف والذى كان من شعراء المعتمد بن عباد، ثم هاجر إلى جزيرة ميورقة بعد نكبة المعتمد، وهناك أصبح شاعر الأمير مبشر العامري.

قال ابن اللبانة يصف مهرجاناً بحريا:

بشىرى بيوم المهسرجان فإنه وعملى الخليج كتيبة جرارة وبنو الحروب على الجواريّ التي خاضت غدير الماء سابحة بــه هزت مجاذيفاً إليك كانها

يومٌ عليه من احتفائك رونق مثل الخليج كلاهما يتدفق تجري كما تجري الجياد السبق فكأنما هي في سراب أسبق أهداب عين للرقيب تحدّق

وفي الموضوع نفسه يقول الشاعر ابن محمد الأيادي:

لبست به الأمواج أحسن منظر يبدو لعين الناظر المتعجب شرعوا جوانبها مجاذف أتعبت والبحسر يجمع بينهما فكأنمه ولها جناح يستعمار يُطيرهما يتنزل الملاح منه ذؤابة وكسأنما جِنّ ابن داوود هُــمُ

شادي الرياح به ولما تتعب ليل يقرب عقرباً من عقرب طوع البريباح وراحية المتبطرب لورام يركبها القطالم يسركب ركبوا جوانبها بأعنف مركب

ويبلغ لسان الدين بن الخطيب في عهد بني الأحمر ذروة الدقة في وصف المهرجان البحري على الرغم من قلة عدد الأبيات في قوله:

> وعجرى تــلاعــب في شــريط تمدتي وارتمقي وسما وأهموي وقلت إن يكن بشرا سريا

رضي الفعل متصل الصوت وأعجب في التماسك والثبوت ففيسه غيريزة من عنكبوت

#### وصف السفن المبية:

تعددت أشكال السفن الحربية وحجومها بحسب طبيعة عملها في المعركة.

فهناك سفن للدفاع وأخرى للهجوم، وسفن تصلح للدفاع والهجوم. وهناك سفن تموين وإمداد، وسفن لنقل الخيل، وسفن لإلقاء المواد المحرقة، وسفن سريعة وأخرى بطيئة. . . . . . وهكذا.

وقد أطلق الأندلسيون على كل نوع من السفن تسمية معينة. وأهم هذه التسميات «الشواني». ومفردها شونة. وهي من أبرز القطع الحربية في الأندلس وكان لها / ١٤٤/ عجدافاً وتدهن بالقار الأسود لذلك كانت تدعى بالغربان أما قلوعها فلونها أبيض.

قال ابن حمديس الشاعر الأندلسي الكبير، الصقلي الأصل، يصف الشواني:

أنشات شواني طائرة وبنيت على ماء مُدنا بسروج قتال تحسبها في شمّ شواهِقها قِننا ترمي ببروج إن ظهرت لعَدُو محرقة بطنا وبنفط أبيض تحسبُه ماء وبه تُدكي السكنا

إنه يشبه الشونة الضخمة بمدينة راسية فـوق الماء، وهي طـائرة بسـرعتها أما بروجها فهى مثل قمم الجبال.

ويصف الشاعر آخر الشواني معجباً بها. وهـ و القاضي ابن غالب من شعراء القرن الثامن الهجري في بلاط بني مرين في المغرب فيقول:

شواني تحكيها انقضاضا شواهن وإنصرصرت يوماً حكاهاصريرها وإن قيل غربان فمن أجل أنها نواعب أرواح العدا اذ تغيرها لها صفحات الماء مثل صحائف وتلك الجواري المنشآت سطورها

ويصف ابن الابار واحدة من الشواني مشبهاً إيـاها بحصـان أدهم أصيل فيقول:

تطفو لما شب أهل النار تطفئه تطيرها الريح غربانا بأجنحة م الحمائم البيض للأشواك ترزؤه فها لبراكيسه بالقبار يهنؤه وهو ابن ماء وللشاهين جؤجؤه

يا حبذا من بنات الماء سابحة من كــل أدهم لا يُلغى به جـرب يمدعى غرابيا وللفتخاء سيرعتبه

ومن السفن الأندلسية «الحرابي» ومفردها حربية . وهي أصغر من الشواني وأسرع وأخف وهي لـذلـك تستخـدم في الهجـوم كـما تستخـدم في المطاردة.

قال ابن حمديس الصقلي يصف حربية:

لأهوال الجحيم به اعتبار لأرواح السعلوج بسه بسوار

رأوا حربية ترمى بنفط لإخماد النفوس له استعار كأن منافس البركان فيها نحاس پنہری منہ شواظ

ويبدو أن الشاعر الكبير ابن حمديس كان مفتوناً بهدا النوع من السفن الحربية فهو لذلك يصف الحربية في أكثر من مناسبة:

فيغشى سعوط الموت فيها المغناطيسا تراهن في حمر اللبود وصفرها . كمثل بنات الزنج زفت عرائسا

وحسربية تىرمى بمحرق نفطها إذا عثنت فيها التنانير خلتها تفتح للبركان عنها منافسا

ومن السفن الحربية المشهورة «الحراريق» ومفردها حراقة. وأول من

صنعها الأغالبة أثناء حكمهم جزيرة صقلية.

والحراقة سفينة هجومية فيها حوالي مئة مجذاف، مزودة بالنفط لمطاردة سفن العدو وإحراقها.

يقول ابن هذيل في وصف إطلاق حجمها:

وظنوا بأن الرعد والصعق في السها فحاق بهم من دونها الصعق والرعد والحديث عن السفن ووصفها من قبل الشعراء يطول. ويكفي أن نعدد بعض أنواعها المشهورة في الأسطول الأندلسي ومنها:

الطرائد: ومفردها طريدة ومهمتها نقل الخيول والمؤن وتستعمل في السلم والحرب ولها فتحة من خلفها لركوب الخيول.

ومنها الشلنديات ومفردها شلندي. وتحرف هذا الاسم فيها بعد إلى «صندل» وكان الأندلسيون يستعملونها لنقل الاسلحة.

ومن أضخم السفن الأندلسية الحمالات وتستخدم في نقل الجنود وتدعى أيضاً البطسومفردها بطسة وتتسع لحوالي ٧٠٠ مقاتل وتتألف من عدة طوابق.

\* \* \*

لقد بلغ الأسطول البحري الأندلسي مكانة رفيعة جعلته سيد الموقف في غربي المتوسط ومكنت بعض بحارته من اجتياز الأطلسي غرباً والوصول إلى البر الأمريكي قبل كولومبس بعشرات السنين.

## ولقاوَمَة في الليثعث والكفنالسيق

كان سقوط الدولة الأصوية في قرطبة، وانقسام الأندلس إلى دويلات وطوائف إيذاناً ببداية النهاية للوجود العربي الإسلامي في تلك البلاد.

لم يكن سقوط الدولة الأموية الأندلسية مجرد انقلاب سياسي استبدل فئة بفئة أخرى فلقد رافقته فتنة كاسحة لم تشهد لها الأندلس مثيلًا من قبل.

وبلغ الصراع على السلطة حداً جعل أحد أمراء البيت الأموي يستقدم البربر من وراء المضيق ويلقي بهم بـلا وازع ولا نظام في قـرطبة فيلحقـون بهـا الدمار الشامل، ويهدمون قصور الزهراء العظيمة قبل أن يمضي نصف قرن على بنائها، وينهبون البيوت والأسواق ويفتكون بالناس فتكاً ذريعاً.

أدّت هـذه النكبة المؤسفة المخجلة إلى زوال هيبة الحكم واستشراء الفوضى والتجاوزات المختلفة.

وكان العدو الخارجي متربصاً في معاقله الجبلية في الشمال يتلقى العون من أوربا كلها وبخاصة فرنسا والكنيسة الكاثوليكية في روما.

لقد كان هدم نظام الخلافة في قرطبة معولًا قاصمًا في جسم الوجود الإسلامي لم يفق منه تماماً فيها بعد.

وقامت بعد ذلك دول ملوك الطوائف التي اقتسمت مدن الأندلس إمارات وإقطاعات وعشائر، مما سهل للنصارى الأسبان الانقضاض عليها واحدة بعد الأخرى.

بدأت النكبة في مطالع القرن الخامس الهجري \_ الحادي عشر الميلادي .

وانتقل النصارى الأسبان بعدها إلى مرحلة الهجوم واقتناص المدن الاسلامية تباعا. كانت المعاقل النصرانية في أقصى الشمال الغربي محاصرة ملاحقة في العهد الأموي لا تجرؤ أن تجتاز حدود مناطقها.

ولم يكتف ملوك الطوائف باقتسام المدن، بل أخدوا يتآمرون على بعضهم ويمدون أيديهم إلى العدو يستعينون به على اخوتهم، وكأنهم لا يدرون أن الدور آت عليهم بعد انتهاء العدو من اخوتهم الضحايا.

وهكذا سقطت مدينة «طليطلة» العظيمة بيد الفونسو السادس عام ٤٧٨هـ من الحكام المسلمين آنشذ. والحيانة من الحكام المسلمين آنشذ. وشمت ملوك السدويلات الأخسرى في الأندلس، وأنياب العدو تستعد لافتراسهم بعد طليطلة.

ولم يكن من شأن نصارى اسبانية أن يعاملوا المسلمين بالمثل ، فشتان بين التسامح الحضاري الرفيع الذي عامل به المسلمون نصارى اسبانيا وقت الفتح وخلال الحكم الاموي وبين التعصب الاعمى الذي اتسمت به سياسة الهجوم الصليبي على الاندلس مدعماً من كنيسة روما .

\* \* \*

كان الشعر الاندلسي يرصد الاحداث ويتفاعل معها ، معبراً عن ضمير الامة ووجدان الشعب . وهو في ذلك ينفخ الحماس في النفوس ويهاجم الحكام المتخاذلين ويكشف تآمرهم مع العدو وتنكرهم للقيم والمثل وتعاليم الجهاد .

وكانت أولى الصرخات قد أطلقها الشاعر «السميسر» في عصر ملوك الطوائف بعد سقوط طليطلة وحمّل الشاعر حكام دويلات الطوائف مسؤولية ذلك قائلًا(١):

<sup>(</sup>١) اللخيرة، ابن هشام ج ٢ ص ٣٧٤.

أسبر العبدا وقعبدتم وجب القيام عليكم إذ بالنصارى قمتم لا تنكروا شق العصا فعصا النبيّ شققتم

أسلمتم الإسلام في

يستمر الشاعر السميسر في كشف زيف حكام عصره وتعاونهم مع العدو في سبيل بقائهم في كراسي الحكم ، ثم خيبة أملهم بوعود العدو الذي لا يعرف إلا مصالحه ، يقول السميسر(١):

زمان كنتُم بلا عيونُ وأنستم دون كسل دون وكل ريح إلى سكون

خنتم فهـنتُـم، فكـم أهنـتم فانتم تحت كالتحت سكنتم يا رياح عاد

والسميسر ينتقل من التعميم إلى التخصيص ، فيهاجم بشعره حاكم غرناطة ويكشف اتصالاته مع الفونسو السادس ، ملك قشتالة والعدو الشرس للمسلمين ، والمصادر العربية تسميه «أذفونش» يقول السميسر :

وأعلم المناس بالأمور فانظر إلى رأيه الدبير لطاعة الله والأمير كأنه دودة الحريسر إذا أتت قدرة القديس

صاحب غرناطة سفيه صانع أذفونش والنصاري وشاد بنيانه خلافاً يبني على نفسه سفاها دعوه يبني، فسوف يدري

حينها سقطت طليطلة رأى جميع مسلمي الأندلس حجم الكارثة التي حلت بهم ، وعرفوا أن الصمت معناه تلاحق السقوط كل يوم . يروي المقري في كتابه «نفح الطيب» أبياتاً لشاعر لم يلذكر اسمه ، يتحدث فيها عن سقوط النصارى <sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٤٤ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ج ٦ ص ٢٢٨.

وقيل تجمعوا لفراق شكل فقل في خطة فيها صغار لقد صم السميع فلم يعول

طليطلة تملكها الكفور يشيب لكربها الطفل الصغير على نبأ ، كما عمى البصير

وقف الشعراء أمام نكبة طليطلة يحاولون البحث عن أسبابها واستقراء نتائجها . وفي نطاق حديثهم عن أسباب النكبة حملوا عـلى الحكام لانغمـاسهم في ملاذهم وإهمالهم واجباتهم وتخاذلهم أمام العدو .

يقول الشاعر أبو الحسن بن الجد يتحدث عن هؤلاء الحكام (١):

هوى بأنجمهم خسفاً وما شعروا لـه خـوار ، ولكن حشـوه خَـور

ناموا وأسرى لهم تحت الدجي قدر تلقاه كالفحل ، معبودا بمجلسه

ونعبود للشاعر الذي اورد المقرى قصيدته ولم يلكر اسمه ، فهو في قصيدته لا يكتفي بتحميل مسؤولية سقوط طليطلة للحكام فقط ، بل هو يرى الشعب مسؤولًا على المستوى نفسه (٢):

فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم من الله المنكير فإنا مثلهم، وأشد منهم نجور وكيف يسلم من يجور أنامن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع والفجور وأكسل للحرام ، ولا اضطرار إليه فيسهسل الأمسر العسسير

ويشتد الشاعر في حملته ويستعمل عبارات قاسية في وصف واقع التخاذل الذي أدى إلى النكبة:

كللك يفعل الكلب العقبور وليس بمعجب بمقسر تخسور

ولكن جيراة في عقير دار نخور إذا دهينا بالرزايا

<sup>(</sup>١) أعمال الاعلام، ابن الخطيب ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج ٦ ص ٢٢٩.

وغسر السقسوم بسالله المغسرور

لقد ذهب اليقين فلا يقين

ويستنكر الشاعر موقف الـراضين بحكم النصـارى يدفعـون لهم الجزيـة ويذلون لهم :

رآه ، وما أشار به مسير تشيطه الشويهة والبعير مصائب دينه ، فله السعير

رضوا بالرق ، يا لله ، ماذا فباقٍ في الديانة تحت خِرْي وآخر مارق هانت عليه

خلال موجة الأسى والذهول لم يستسلم الشعر المجاهد ، ولم يعرف اليأس ولا القنوط ودعا إلى مقاومة الهجمة الصليبية الشرسة التي بدأت تكتسح المدن الأندلسية وتفتك بأهلها . والشاعر المجهول نفسه يلتفت في قصيدته إلى إثارة العزائم وحث الهمم فيقول :

فقد حامت على القتلى النسور تهاب مضاربا عنه النحور بكم أن تجاروا أو أن تجوروا يسلام عليها القلب الصبور وأم الصقر مقلل نوور عسى أن يجبر العظم الكسير

خدوا ثأر الديانة وانصروها ولا تهنوا وسلّوا كل عضب وموتوا كلكم، فالموت أولى أصبراً بعد سبي وامتحان فأم الصبر مذكار ولود ولا تجنع إلى سلم وحارب

ويتلفت الشاعر باحثاً عن صورة البطل المنقد الذي يقود البلاد ويعيد وحدتها بعد تمزقها إلى دويلات ، ويستطيع الأخد بيد شعبه إلى النصر ودحر الاعداء(١٠):

به عما نحاذر نستجير وأين بنا إذا ولت كرور

الا رجل له رأي أصيل يكسر إذا السيوف تناولته

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٦ ص ٢٢٦.

يقول الروم: ما هذا الخطير وطعن يالقنا الخطارحتي

ويختم الشاعر قصيدته بتعنيف الهاربين ، ورجاء النصر المؤزر :

ولموأنما ثبتنما كمان خيرا ولكن ما لنا كرم وخير عليهم إنه نعم النصير ونسرجسوأن يتيسح الله نسصسرأ

وقد تحقق بعض ذلك بمجيء المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وخوضهم معركة الزلاقة المشهورة عام ٤٧٩ هـ ـ ١٠٨٦ م التي انهزم فيها النصاري بقيادة الفونسو السادس ولكن المسلمين لم يستثمروا النصر كها يجب فلم يلاحقوا النصاري ، ولم يستعيدوا مدينة طليطلة . بل إن مدينة سرقسطة لحقتها بعد فترة وجيزة وسقطت بيد النصاري ولكن معركة الزلاقة أخرت سقوط باقى الاندلس مدة طويلة .

وعندما جاء الموحدون تمكنوا من المحافظة على وضع الاندلس قرابة قرن من الـزمن ، وبــذل خلفاؤهم الأقــوياء جهــوداً جبــارة وانتصــروا في معــركــة «الارك» عام ٥٩١ هـ ـ ١١٩٥ م رأى الشعراء المجاهدون أن تثبيت أقدام المسلمين في الاندلس إنما هو بحاجة إلى إعادة الفتح من جديد ، والـوصول إلى مدينة «شنت ياقب» في أقصى الشمال الغربي ، وتدعى اليوم «سانتياغو» وهي المدينة التي اقتحمها حاكم مسلم واحمد همو الحاجب المنصمور بن أبي عمامر ودمرها .

يقول الشاعر الوقشي يدعو أبا يعقوب الموحدي لغزو شنت ياقب(١):

فابصر شمل المشركين طريدا ألا ليت شعري هل يمد لي المدي تغادرهم للمرهفات حصيدا وهل بعد يقضى في النصاري بنصره

(۱) نفح الطيب، المقرى ج ٦ ص ٢٢٠.

ويغزوابو يعقوب في «شنت ياقب» ويفتك من أيدي الـطغاة نـواعما

يعيد عميد الكافرين عميدا تبدلن من نظم الحجول قيودا

ويكرر ابن طفيل الفكرة نفسها في الدعوة إلى إعـادة الفتح عـلى غرار مـا فعل الأجداد الأوائل(١):

أفرسان قيس من هلال بن عامر وقومة ثائر وقومة ثائر بكم نصر الإسلام بدءاً فنصره فقوموا بما قامت أوائلكم به

وما جمعت من طاعن ومضارب وفيشوا إلى التحقيق فيئة راغب عليكم ، وهذا عوده جدد واجب ولا تغفلوا إحياء تلك المناقب

\* \* \*

انتهى حكم الموحدين بالهزيمة الكارثة في معركة «العقاب» عام ٢٠٩ هـ.. ١٢١٢ م وهي أثقل هزيمة تحل بالمسلمين في الاندلس بل لعلها أثقل هزائم التاريخ الإسلامي . وليس الآن مجال البحث في أسباب المعركة ونتائجها .

لقد تساقطت مدن الاندلس الإسلامية بعدها في أيدي النصارى كأنها أوراق الخريف الذابلة: قرطبة اشبيلية ، ابذة ، بياسة . . وبدأ حجم الوجود الإسلامي يتقلص شيئاً فشيئاً لينحصر في الزاوية الجنوبية أيام حكم بني الاحر في غرناطة .

عرفت تلك المرحلة لوناً جديداً من الشعر توجه نحو الشمال الإفريقي يستصرخ الهمم ويطلب النجدة من مسلمي المغرب .

كان المغرب الأقصى قد أصبح تحت حكم بني مرين ، والمغرب الاوسط تحت حكم بني مرين ، والمغرب الادن (تونس) تحت حكم بني حفص . ورغم الصراعات الداخلية والحروب الطاحنة بين هذه الاسر الحاكمة الثلاث فإن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب، الموحدي ص ٨٨ .

حكامها مدوًّا يد العون للأندلس أكثر من مرة وبخاصة بني مرين حكمام المغرب الأقصى ، ولكن الهجوم النصراني الذي تقف وراءه أوربا كلها كان أضخم من حجم الدفاع الإسلامي المتردد المتهافت .

ذهب الشاعر ابن الأبّار إلى تونس للقاء أبي زكريا الحفصي ودعوته لنجدة الاندلس ١٢٢٨ ـ ١٢٤٩ هـ وأنشده قصيدة مطولة جاء في بعض أبياتها (١):

نادتك أندلس فلب نداءها هبوا لها يا معشر التوحيد قد هذي رسائلها تناجي بالتي بشرى لأندلس تحب لقاءه

واجعل طواغيت الصليب فداءها آن الهبوب ، واحرزوا علياءها وقفت عليها ريثها ورجاءها ويحب في ذات الإله لقاءها

وللشاعر نفسه قصيدة أخرى أشهر من الأولى في الموضوع نفسه (٢):

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا صِلْ حَبْلَها أيها المولى الرحيم ، فيا هذي رسائلها تدعوك عن كثب وقد تواترت الانباء أنك من طهر بلادك منهم إنهم نحس وأوطىء الفيلق الجرار أرضهم

إن السبيل إلى منجاتها درسا أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا وأنت أفضل مرجوً لمن يئسا يحيي، بقتل ملوك الصفر أندلسا ولا طهارة إن لم تغسل النجسا حتى يطاطىء رأساً كل من رأسا

ولعل ابن الأبار كان أبرز شعراء القرن السابع الهجري في هذا الميدان ، ميدان الاستنجاد والاستصراخ لمدّ يد العون للاندلس الجريح . وقد لبى الحفصيون دعوة الاندلس ورجاء ابن الابار وأرسلوا أسطولاً ضخماً من تونس إلى بلنسية في الاندلس لمساعدة أهلها في حربهم ضد النصارى :

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الابار ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ص ۲۱۱.

وشناهد ابن الأبنار استعداد الاستطول الحفصى فوصف ذلبك مستبشراً بالنصر القريب في قوله مخاطباً نصاري الأندلس (١):

ستصدمكم وتصمدكم خيول من الاسطول ضمرها الجراء جسوار مسنشسآت مسن تبسار

إلى الفوز العطيم بما تشاء

في الفترة نفسها كان هناك شاعر آخر يطرق أبواب الحفصيين في تونس مستنجداً مستصرخاً ، وهو الشاعر أبو الحسن حازم صاحب الكتاب المعروف باسم «المقصورة» وتستمر هذه النغمة ، يمتزج فيها الحزن بالأمل والحماس والتفاؤل المشوب بالحذر . يقول أبو البقاء الرندي في قصيدته المشهورة يدعو إلى نجدة الاندلس (٢):

> يا راكبين عناق الخيس ضامرة وراتعمين وراء البحم في دعمة أعنسدكم نبأ من أهسل أندلس كم يستغيث بنو المستضعفين وهم

كأنها في مجال السبق عقبان لهم بسأوطسانهم عسزٌ وسلطان فقد سرى بحديث القوم ركبان قتلی وأسری فیا بهتز إنسان

وكان الشاعـر موسى بن هـرون قد أرسـل صرخـة استنجاد حـارة مؤثرة حينا سقطت اشبيلية بيد النصاري وروعوا سكانها ودمروا مساجدها فقال (٣):

> يا حمص (٤) أقصدك المقدور حين رمي سكانها الكفر إذ قبل النصير بها يـا أهل وادي الحمي بـالعدوة انتعشـوا ماذا يبطئكم عنا، وحولكم وحقنا واجب في السدين يمنعنا

وما رعمى إذ رممى إلا ولا ذمما فمن مغربها الإسلام ما سلما هـذا الذماء فقد أشقى بـ القـما أن تبصروا دار قوم أصبحت رما مع الجدوار المذي ما زال منتظا

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الابار ص ١١.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب، المقري ج ٦ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب، الموحدي ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) المقصود بحمص داشبيلية».



,

# قصى لاكحت راء بغرناطت

مع إطلالة الفتح الإسلامي لم تكن غرناطة سوى قرية صغيرة تقبع في الركن الجنوبي من شبه جزيرة ايبريا. وقد أخذ الاهتمام بها يتزايد منذ سقوط الدولة الأموية في الأندلس وقيام ملوك الطوائف، فقد أصبحت مركز منطقة «البيرة» وحلت محل مدينة البيرة في الأهمية وغدت عاصمة دولة «بني زيري» إلى أن ضمها المرابطون إلى دولتهم، ثم دخلها الموحدون. وبعد سقوط قرطبة بأيدي النصارى عام ٢٣٤ هـ - ١٢٣٦ م انكمش الوجود الإسلامي في أسبانيا ضمن حدود منطقة غرناطة في الزواية الجنوبية المتاخمة للبحر المتوسط وكانت تضم مالقة وارجونة وبسطة ووادي آش وجيان.

منـذ سنة ٦٣٥ هـ ـ ١٢٣٧ م وحتى ٨٩٨ هـ . ـ ١٤٩٢م تمكن بنـو نصر من الاحتفاظ بملكهم في غرنـاطة مستفيدين من دعم بني مرين لهم في المغـرب، ومن مهادنة مملكة قشتالة النصرانية بشيء من البراعـة السياسيـة أحيانـاً، ودفع الأموال أحياناً أخرى.

ورغم أن الصراع لم يكن متكافئاً فقد احتفظ بنو نصر بمملكة غرناطة أكثر من قرنين ونصف القرن في وجه الهجوم النصراني الضاغط.

\* \* \*

استقطبت غرناطة رجال الفكر والفن والأدب والعمال المهرة في شتى الميادين بعد أن سقطت المدن الأندلسية الأخرى بيد النصارى. وتمكنت بذلك

من أن تلعب دور قرطبة الحضاري فيستمر الإشعاع العربي والإسلامي في الزاوية الجنوبية الغربية في أوربا الغارقة في عصورها الوسطى المظلمة.

وبرز من حكام غرناطة النصريين في القرن الأول من عمر المملكة ثلاثة يدعى كل منهم «محمد»: الأول والثاني والثالث، وهم جد وأب وحفيد وفي عهدهم شرع فن العمارة بشق طريقة بقوة وثقة ورشاقة.

على الجانب الآخر من المضيق كان بنو مرين قد تولوا السلطة في المغرب وغدت فاس عاصمة لهم، وقد هبوا أكثر من مرة ينجدون غرناطة حينها يتهددها خطر نصراني قادم من شمالها. ولم يتردد سلاطين غرناطة من بني نصر أن يستعينوا بسلاطين بني مرين.

تقع مدينة غرناطة على الشاطىء الأيمن لنهر «شنيل» بينها يخترقها نهر حدرة من وسطها مما جعل طبيعتها جميلة، والحدائق والبساتين تحيط بها من كل الجهات، ويطل عليها جبل شلير العالي المكلل بالثلوج.

كانت الخطوة الأولى في بناء الحمراء على يد محمد الأول الذي بنى قصبة الحمراء والبرجين المدعوين: برج الطليعة وبرج التكريم، أما ابنه محمد الثاني فقد اهتم بتوطيد سلطانه وتحالف مع بني مرين في المغرب، حتى إذا جاء ابنه محمد الثالث أمر ببناء قصر الحمراء، كما أمر ببناء مسجد القصر الجامع الذي يعتبر من أجمل مساجد الأندلس فنا وزخرفة، ولكن الأسبان هدموه قبل أكثر من أربعة قرون وذلك بأمر من فيليب الثاني عام ١٥٧٦ م.

يعتبر السلطان يوسف الأول أبو الحجاج أعظم سلاطين بني نصر في غرناطة وقد حكم في النصف الأول من القرن الثامن الهجري ـ الرابع عشر الميلادي ـ وفي عهده بنيت أكثر عمائر قصور الحمراء مثل: قصر الأساطير وبرج قمارش والبرج المتصل بقصر متشوكة والحمام الملكي وباب الشريعة وبرج الأسيرة ومصلى البرطل.

وجاء بعد يوسف ابنه محمد الخامس الغني بالله فتابع بناء القصور التي بدأها والده وفي عهده كان المفكران المسلمان العظيمان : عبد الرحمن ابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب.

وتوفي الغني بالله في أواخر القرن الشامن للهجرة ـ الرابع عشر للميلاد وخلال المائة عام الباقية من عمر المسلمين في غرناطة تتابع سلاطين ضعفاء تصارعوا على السلطة حتى سقوط غرناطة عام ٨٩٨ هـ ـ ١٤٩٢ م.

\* \* \*

مرت أعمال بناء القصور بمراحل ثلاث أساسية هي:

١ ـ مرحلة محمد الأولى ومحمد الثالث: وخلالها بنيت القصبة الأولى والبرجان
 والمسجد الجامع. ولم يبق من مباني تلك المرحلة إلا باب قديم معزول عن
 بقية الأبنية.

أما المسجد فقد رأينا أنه هدم بأمر الملك فيليب الثاني.

٢ ـ مرحلة يوسف الأول: وهي الهيكل الأكثر حضوراً وفخامة في المباني.
 وهذه المبانى هي:

أ ـ السور الحصين حول مباني الحمراء بأبراجه المنيعة وبوابته الراثعة المساة «باب الشريعة» وقد اكتمل بناؤه عام ٧٤٩ هـ ـ ١٣٤٨ م ولا يـ زال هذا التاريخ منقوشاً عليه، ويدعى أحياناً «بـاب العدل» بسبب النقش الـذي عليه ويعبر عن يد مفتوحة ومفتاح. بحيث ترمز اليد المفتوحة إلى العدالة والمفتاح إلى مدخل قصور الحمراء.

ب ـ قصر البرطل «والبرطل في اللهجات الأندلسية يعني السقفية أو المظلة» ويقع إلى جانب برج السيدات، وتتألف مظلّته من خمسة عقود، أوسطها

مرتفع أكثر من البقية. ويطل على نافورة تسكب الماء في بركة أسفل العقد الأوسط المرتفع.

وفي زاوية من البرطل قاعة مربعة تشبه البسرج، تقود إلى طبقة أعلى عبسر درج واقع إلى اليسار، وقد كست الزخارف الجميلة الأخاذة الجدران التي تعلو العقود وتعتمد هذه الزخارف على شبكة من المعينات والرسوم الهندسية الملونة.

جــ المسجد الصغير الملحق بقصر البرطل: وطوله ٤,١٦ متر، وعرضه ٣ أمتار وفوق محراب قبة مقرنصة وفيه زخارف بديعة تتناسق مع زخارف البرطل.

د ـ برج الأسيرة: ويقع قرب البوطل في المنطقة الفاصلة بين مباني المحمراء وجنة العريف. وفي هذا البرج قاعة أساسية لها شرفات وحولها محادع جانبية. وفي وسط البرج صحن داخلي صغير تحيط به المجنبات. وزخارف هذا البرج آية في جمالها وتناسقها وألوانها المذهبة.

هـ يبرج الشرفات: ويقع بين مسجد البرطل وبرج الأسيرة. وسبب تسميته شرفاته المدببة البارزة. ويلاحظ فيه اختلاف عن بقية الأبراج في قصور الحمراء وتأثره إلى حد ما بالفن الأوربي النصراني في العصور الوسطى.

و\_برج مخدع الملكة: وفيه قصر صغير جداً متصل بقصر الريحان وبرج قمارش وقد أدخل عليه الأسبان بعد سقوط غرناطة بعض التعديل، إلاّ أنهم أعادوه إلى شكله القديم حديثاً رغبة في اجتذاب السائحين.

ز ـ قصر بهو الريحان: وهو قصر السلطان ومقر الحكم وسمي بذلك لأن بهو الريحان يتوسط القصر الذي يعتبر أجمل ما بناه يوسف الأول. وفي جهته الشمالية ينتصب برج قمارش الذي يضم قاعة السفراء. وتبطل نوافذ القصر وقمرياته على نهر هدرة الذي يمر أسفل برج قمارش وعملى الطبيعة الساحرة حوله.

تتألف زخارف قصر الريحان من أشكال نباتية وخطوط هندسية وكتابات، وسقفه من الخشب المزخرف. وللوصول إلى قاعة السفراء يمر السائح برواق يدعى «رواق البركة» وتطل على بهو الريحان مظلة مؤلفة من سبعة عقود في وسطها بركة مستطيلة تحيط بها أشجار الريحان.

حــ الحمامات السلطانية: وتقع شرقي برج قمارش وهي مجموعة متكاملة متناسقة من الأبنية. تقود إليها قاعة تدعى «قاعة الأسيرة» وفي الحمامات قاعة أساسية لها قبة تخترقها مناور ذات أشكال نجمية ينفذ منها الضوء وتحمل العقود أعمدة رشيقة مزخرفة. ولا يزال اسم يوسف الأول منقوشاً على مباني تلك الحمامات.

#### \* \* \*

٣ ـ مرحلة محمد الغني بالله: وتتميز هذه المرحلة بطول حكم السلطان الغني بالله التي قاربت الأربعين عاماً ـ واستكمالـه بعض قصور أبيـه، وبنائـه قصوراً جديدة.

أ- أكمل محمد الغني بالله قصر الريحان ورواق البركة وأبدع العمال المهرة في زخرفة الجدران والعقود. كما أضاف إلى القصر مدخلًا جميلًا له واجهة رائعة الزخرفة.

ب. بناء قصر السباع: ويتعامد محور هذا القصر مع محور قصر الريحان. وقد أتبع في بناء هذا القصر نظام معماري جديد يختلف عن قصور الريحان وجنة العريف وذلك أنه يتألف من صحن مركزي تحيط به أربع بوائك. وفي وسط الصحن فوارة تتألف من حوض ونافورة، وحول الحوض المستدير يقبع اثنا عشر أسداً من الرخام يخرج الماء من أفواهها ليصب في الحوض. وحول الحوض كتابات زخرفية في مديح محمد الغني بالله. وأكثرها من شعر وزيره «ابن زمرك».

وصحن السباع مستطيل الشكل طوله ٢٨,٥ متراً وعرضه ١٥,٧٠ متراً وصحن السباع مستطيل الشكل طوله ٢٨,٥ متراً وعرضه ١٥,٧٠ متراً وعلى جانبيه رواقان مقببان على أعمدة رشيقة. وخلف الرواق الغربي قاعة واسعة غيَّر الأسبان من ملاعها الإسلامية. بينها تقع خلف الرواق الشرقي قاعة الملوك المزخرفة بعقود متقاطعة.

أما من الشمال والجنوب لصحن السباع فتقع قاعتان جميلتان هما: قاعة بني سراج في جنوب الصحن، وبنو سراج انتصر عليهم بنو نصر سابقاً. والقاعة الشمالية تدعى «قاعة الأختين» وسميت بللك نسبة إلى لوحتين من السرخام متماثلتين تكسوان أرضية القاعة، والقاعتان لكل منها قبة نجمية وتكسوهما أجمل الزخارف التي تركها المسلمون في الأندلس على مدى وجودهم هناك. وتزخر القاعة الشمالية بكتابات كوفية وأدعية وأشعار، وعبارة «لاغالب إلا الله» موزعة على الجدران.

\* \* \*

### قصر جنة العربف؛

ويقع على مقربة من الحمراء، في منطقة تشرف تلالها المرتفعة على نهري حدرة وشنيل في الوقت نفسه. وعلى نهر حدرة كانت تقوم النواعير برفع الماء وصبه في أنابيب تخترق الوديان إلى القصور المحيطة بها.

يتألف قصر العريف من صحن شديد الاستطالة على جانبيه أبنية، وفي وسطه قناة ماء، وفي جنوب الصحن مجموعة من العقود المتصلة.

أول من شرع ببناء قصر جنة العريف هو السلطان إسماعيل الـذي جاء بعد محمد الثالث وتوالى البناء في منطقة القصر بعد ذلك.

يلاحظ أن قصر جنة العريف يعتمد على جمال الطبيعة أكثر من اعتماده على جمال النزخرفة، فبناؤه أبسط وأقبل تعقيداً وزخرفة من مباني الحمراء،

وروعي فيه إطلال النوافذ والفتحات على الطبيعة الجميلة من حوله ونهري حدرة وشنيل المارين قربه.

إن قصور الحمراء من أجمل الروائع التي يمكن أن يراهما الإنسان في أي مكان في العالم المعاصر.

وأذكر أنني حينها كنت أزور غرناطة للمرة الثالثة قبل عشر سنوات وأمتع عيني بروائع قصور الحمراء، التقيت سائحاً فرنسياً قبال لي إنها المرة الرابعة عشرة التي يحضر فيها إلى غرناطة وإنه لم يشاهد ولا يتصور أن يشاهد شيئاً أجمل من تلك القصور.

\* \* \*

سقطت غرناطة بيد الأسبان النصارى عام ٨٩٨ هـ ١٤٩٢ م.

وقد حافظوا إلى حد كبير على مباني الحمراء واتخذوها مقراً لإقامة ملوكهم ولكنهم قاموا ببناء بعض الأبراج الهجينة التي يظهر مشهدها الفظ الخشن أمام روعة المباني العربية في القصور.

وقد قام الأسبان بإزالة بعض معالم قصور الحمراء كما فعل فيليب الشاني بهدم المسجد الجامع في القصر.

إن غرناطة اليوم هي المدينة السياحية الأولى في أسبانيا، ويدخلها سنوياً ملايين السائحين. وهذا ما حدا بالسلطات الأسبانية إلى إعادة القصور إلى شكلها الإسلامي ومحاولة إزالة الزيادات النصرانية التي أدخلت عليها خلال القرون الخمسة الماضية.



# المقتري ونفح الطيب

#### أ ـ تعصيران:

شهد القرن العاشر الهجري \_ السادس عشر الميلادي تبديلات جذرية في الخارطة السياسية على مستوى الوطن العربي، مشرقه ومغربه.

ففي المشرق سقطت دولة المماليك على السلطان العثماني سليم الأول عام ٩٢٣ هـ ١٥١٧ م ودخل العثمانيون القاهرة عاصمة المماليك، وكانوا قبل عام قد دخلوا بلاد الشام والحجاز.

وفي المغرب الكبير كانت السلطة السياسية موزعة بين ثلاث أسر هي:

الحفصيون: الذين حكموا تونس وليبيا وكانت عاصمتهم تونس.

بنوزيان: الذين حكموا الجزائر وكانت عاصمتهم تلمسان.

الأشراف السعديون: الذين حكموا المغرب الأقصى وكانت عاصمتهم فاس.

وبعد دخول العثمانين مصر لم يتوقفوا عن الزحف غرباً. فاستولوا على ليبيا عام ٩٢٧ هـ ــ ١٥٢١ م إلا أن مقاومة بني زيان وبني حفص استمرت فترة من الزمن ثم دخل العثمانيون تلمسان ٩٥٦ هـ ـ ١٥٤٥ م وتونس ٩٨٢ هـ ـ ١٥٧٤ م . ولم يتمكنوا من الاستيلاء على المغرب الأقصى رغم عدة محاولات قاموا بها. واستمر السعديون في حكم المغرب.

وكانت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس قد سقطت بيد النصارى الأسبان عام ٨٩٨ هـ - ١٤٩٢ م. ودخلها الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا، وقاما فيها بمذبحة جماعية فيظيعة ضد المسلمين، وضد المماهر الثقافية والحضارية الإسلامية في الأندلس.

وبعد سقوط غرناطة انتقلت أسبانيا وجارتها البرتغال إلى دور الهجوم الشرس استمراراً للحروب الصليبية التي لم تتوقف في المشرق ولا في المغرب.

فكانت الحروب البحرية الطاحنة في غربي المتوسط والمحاولات الأوربية الشرسة للإستيلاء على الموانىء الإسلامية. وقد احتلت أسبانيا أكثر من ميناء، منها وهران في الجزائر ثم أجليت عنها، ومنها سبته ومليلة في المغرب ولا تزال تحتلها حتى اليوم. كما خاض المغاربة حروباً عنيفة ضد محاولات الغزو البرتغالي الذي كان يهاجم موانىء الأطلسي والمتوسط.

أما في شرقي المتوسط فكانت السيادة البحرية للعثمانين بعد فتح القسطنطينية وجعلها عاصمة للخلافة العثمانية باسم «الاستانة».

## ٢ . حياته في المغرب:

المقري هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد. وقد لقب بالمقري نسبة إلى بلدة «مقرة» قرب قسنطينة في الجزائر التي كانت موضع سكن أسرة المقري. وقد بقيت نسبة الأسرة إلى مقرة رغم انتقالها إلى تلمسان وولادة شهاب الدين نفسه في تلمسان قاعدة المغرب الأوسط في تلك الفترة.

وينتهي نسب المقري إلى قريش (١٠). ولدا كانت أسرته في المغرب والأندلس ذات مكانة طيبة ، كما كانت أسرة علم وثقافة ، وقد ورث شهاب الدين عن أسلافه مكتبة حافلة وكان أحد أجداده أستاذاً للوزير

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب، المقري ج ٣ ص، ١١٠

الغرناطي لسان الدين بن الخطيب في القرن السَّابِع الهجري.

كانت ولادة شهاب الدين المقري أواخر القرن العاشر الهجري في مدينة تلمسان وعلى الرغم من أنه ترجم لنفسه في نفح الطيب فإنه لم يشر إلى سنة مولده.

وفي تلمسان قضى شهاب الدين طفولته وصباه المبكر، فيها تلقى تعليمه الأولي وكان من أبرز شيوخه عمه سعيد بن أحمد المقري مفتي تلمسان. وكانت دراسته موسوعيه شأن علماء عصره. فقرأ القرآن والحديث والأصول والفقه والأدب والتاريخ.

يروي لنا المقري أنه قصد إلى مدينة «فاس» عاصمة الأشراف السعديين عام ١٠٠٩ هـ / ١٦٠٠م وكان سلطانها المنصور السعدي أعظم ملوك السعديين. ولبث فيها قليلًا ثم عاد إلى تلمسان (١).

ومنها قصد إلى مراكش فمكث فيها عدة أشهر وقفل راجعاً إلى تلمسان.

وفي عام ١٠١٣ هـ - ١٦٠٤ م سافر المقري إلى فاس وأقام فيها أربعة عشر عاماً متصلة يتعلم ويحضر المجالس. وكان من أبرز أساتذته في فاس مفتيها الشيخ القصار. والشيخ التنبكتي السوداني الأصل. وهذان الشيخان إلى جانب عمه سعيد هم أبرز وأهم أساتذة المقري(٢).

كان رحيل المقري من تلمسان إلى فاس أمراً متوقعاً بالنسبة لعالم مثله، لأن تلمسان لم تكن تفي بتطلعاته العلمية، بينها كانت فاس عاصمة السعديين وملتقى العلماء والمفكرين وبقايا النازحين من الأندلس بعد سقوط غرناطة.

وكان السلطان السعدي المنصور قد توفي عام ١٠١٢ هـ وخلفه ابنه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٤ص. ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض، المقري ج ٣ ص. ٥٦

زيدان السعدي الذي كان فقيها مثقفاً محباً للعلم والعلماء، وقد لقى العلماء في بلاطه كل تشجيع وتكريم ورعاية. وكان المقري من المقربين إليه خلال فترة حكمه. وقد أفاد كثيراً من المكتبة السلطانية في فاس.

ومع كل الحظوة والمكانة في فاس وفي بلاط زيدان السعدي، قرر شهاب الدين مغادرة فاس إلى المشرق من غير أن يوضح لذلك سبباً معيناً.

وحاول بعض أصدقائه وتلامذته ثنيه عن الرحلة ولكنه كان قد حزم أمره واتخذ من أداء فريضة الحج وسيلة لمغادرة فاس بشكل علني وصريح.

ويبدو أن الصراع على السلطة بين أمراء البيت السعدي لم يشجع المقري على الاستمرار وما رافق ذلك من مؤامرات وأعوان انتهازيين ومنافقين.

أرسل أحد أصدقائه إليه يحاول صرف عزمه عن الرحيل، مستعيناً بأبيات قيلت قبل أكثر من قرنين للشاعر الأندلسي ابن خاتمة:

وأنسك قسد عسزمت إلى طلوع إلى شرق سموت به علامه بحق الله لا تقم القيامة

أشمس الغرب، حقاً ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة لقد زلزلت منّا كـلَّ قلب

وقد ورد جواب المقري في استعماله أبياتاً للسان الدين بن الخطيب يقول فيها:

تلوَّن أخـواني عـليّ وقـد جنت عـليّ خطوبٌ جمّـة ذات ألـوان بأن خواني كسان مجمع خوّاني(١)

ومــا كنت أدري قبل أن يتنكــروا

في أواخر رمضان عام ١٠٢٧ هـ ١٦١٨ م غادر المقري مدينة فاس صوب المشرق، وكانت رحلته عن طريق البحر، الذي يسميه (البحر الشامي)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، المقري ج ٣ ص. ١٦

ويقصد البحر المتوسط وقد طالت الرحلة وتعرض المسافرون للأهوال نتيجة العواصف والرياح والسفن المعادية. وأخيراً حط المقري رحاله في مصر.

\* \* \*

### ٣ ـ المقري في القاهرة:

فور وصول المقري إلى مصر قام بإداء فريضة الحبج، ثم عاد إلى القاهرة في رجب عام ١٠٢٨ هـ، واتخذ من القاهرة دار إقامة وتزوج من فتاة من السادة الموفائية الذين كانوا يتمتعون بحظوة اجتماعية، ولكن هذا الزواج لم يكن موفقاً، وانتهى الأمر بالطلاق مما أتاح لبعض حساد المقري أن ينالوه بألسنتهم.

لزم شهاب الدين المقري الجامع الأزهر يلقي فيه دروسه، وأصبح له تلامذة من سائر الأقطار، وذاع صيته بين العلماء وعامة الناس. وكان يمنح الاجازات بعد انتهاء مدة الدراسة وبخاصة في رواية الحديث.

وكان أحياناً يكتب هذه الإجازات شعراً.

وهذه الاجازات تشبه اليوم الشهادة الجامعية الموثقة. وقد أخذت أوربا عن العرب في الأندلس فكرة الاجازة الجامعية، وتحولت عبارة (بحق الرواية) التي كانت تكتب على الاجازة الدراسية إلى كلمة (بكالوريوس) باللغات اللاتينية المختلفة. (١)

وأقدم إجازة عثر عليها يعود تاريخها إلى عام ٢٧٦هـ. • ٨٩م منحها ابن ابي خيثمة لتلميذه يحيى بن مسلمة. ونصها: «قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني. وأذنت له في

<sup>(1)</sup> The Arabs And Europe, 1., Young, P. 133

ذلك ولن أحبه من أصحابه. فإن أحب أن تكون الاجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له بكتابي هذا ».

قام المقري بزيارة الحجاز وبيت المقدس أكثر من مرة، وكان يعود إلى القاهرة موطنه المختار. وقد بلغت زياراته لمكة المكرمة خمساً، وللمدينة المنورة سبعاً، ولبيت المقدس مرتين.

\* \* \*

## ٤ ـ الرحلة إلى دمشق:

بعد عشرة أعوام من الإقامة في القاهرة، قام شهاب الدين المقري برحلته الوحيدة إلى دمشق والتي تركت في نفسه أطيب الأثر، وكان ذلك في أواسط عام ١٠٣٧ هـ/١٦٢٧م. وعلى الرغم من أن إقامته في دمشق لم تتجاوز الشهرين فقد ترك فيها عدداً من التلاميذ وسمعة حسنة وذكراً باقياً. وتركت المدينة في نفسه آيات الاعجاب إلى درجة أنه قرر العودة للإقامة فيها(١). ولكن الأجل وافاه قبل تحقيق أمنيته.

ولإعجاب المقري بدمشق أسباب منها تاريخية تتصل بمكانة دمشق في النفوس كعاصمة إسلاميه انطلقت منها الفتوحات في القرن الأول الهجري، ومنها طبيعية تتصل بجمال طبيعة المدينة وغوطتها الغناء، ولعل أهم الأسباب ما لقيه المقري في دمشق من ترحاب ورعاية وإكرام، فقد استقبله فيها أديب شاعر يدعى احمد شاهين القبرصي. وأنزله منزلاً كريماً وقدم له الهدايا، وعرفه على علياء المدينة وأدبائها، وأنصت له بمحبة وانتباه والتفوا حوله بشيء من الاكبار والاعجاب.

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ج ١ ص ٣٥

ويورد المقري في «نفح الطيب» شذرات من إعجابه بدمشق منها: (١)

«.... وارتحلت عنها إلى مصر، وقد تركت القلب فيها رهناً، وملك هواها مني فكراً وذهنا، فكأنها بلدي التي بها ربيت، وقراري الذي لي به أهل وبيت، لأن أهلها عاملوني بما ليس لي بشكره يدان، وها أنذا إلى هذا التاريخ لا أرتاح لغيرها من البلدان ولا يشوقني ذكر أرض بابل ولا بغدان، فالله سبحانه وتعالى يعطر منها بالعافية الأبدان»

ويتحدث عن أهلها في مكان آخر قـائلًا:

«فهم الذين نوهوا بقدري الخامل، وظنوا، مع نقصي، أن بحر معرفتي وافر كامل، حسبها اقتضاه طبعهم العالي، فلو شريت بعمري ساعة ذهبت من عيشي معهم ما كان بالغالي».

في دمشق ألقى المقري دروسه في صحيح البخاري يومياً بعد صلاة الصبح في الجامع الأموي الكبير تحت قبة النسر، وتكاثر عدد الحاضرين يومياً حتى ضاق بهم المسجد، وفي يوم ختم الكلام حول صحيح البخاري احتشد ألوف الناس في المسجد. وأفاض المقري في سيرة الإمام البخاري وثقافته الموسوعية واستمرت تلك الجلسة الختامية حتى الظهر.

وكانت قبة النسر موضع إلقاء الدروس وسماع الخطب وتبادل الآراء على مدى القرون. ومع قصر المدة التي قضاها المقري مدرساً فيها فإن التلاميذ اللين أجازهم كانوا أكثر مما تقتضيه تلك الفترة.

غادر المقري دمشق عائداً إلى القاهرة وسط وداع مؤثر، ولم تنقطع المراسلات بينه وبين أصدقائه من أدباء دمشق وفقهائها. وقد أورد في النفح بعض تلك المراسلات الشعرية والنثرية.

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب، ج١ ص ١١٥

#### 0 ـ المرحلة الأخيرة.

عاد المقرى إلى القاهرة في شهر شوال عام ١٠٣٧هـ، وكان في دمشق قد قطع على نفسه عهداً بكتابة في التاريخ الأندلسي وأخبار الوزير ابن الخطيب في دولة بني الأحمر. وذلك بعد إلحاح من أدباء دمشق وبخاصة أحمد شاهمين ولهذا شرع فور وصوله إلى القاهرة بكتابة مؤلف الكبير «نفح الطيب، من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب.

وفي مقدمة كتابه يشيد بدمشق وذكرياته فيها، ولكنه لا ينسى القاهرة. ويروي كثيراً من الشعــر في المدينتــين ويعقد بينهــها المقارنــة ويدافــع عنهما ألسنة بعض القادحين.

ومن الأبيات التي يوردها لبعض الشعراء في محاسن مصر قول الصفدي:

سقيا لمصر وما حبوت من أنسها وأنياسها

وقول محمد بن يوسف الخياط:

يمت مصراً لِعَناً طارق بالله يا مصر على العاشق

خلفت بالشام حبيبي وقمد والأرض قد طالت، فلا تبعدى

كما يورد أبياتاً في الجمع بين القطرين (١):

هل لكم في الشآم شوق إلينا وأبيتم عن أن نراكم لدينا ووفی ہے کہا وفینا

نحن في مصر رهن شوق إليكم فعجزنا عن أن ترونا لديكم حفظ الله عهد من حفظ العهد،

استغرق تأليف نفيح الطيب عامين كاملين وانتهى منه عام ١٠٣٩هـــ ١٦٢٩م. وكان المقري ينوي العودة إلى دمشق نتيجـة إلحاح أصـدقائـه ومحبيه، ولكن انشغاله بـطلاق زوجته ووفــاة ابنته منهــا جعلاه يؤخــر رحلة دمشق. وقد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب، ج١ ص ٥٦٥

وافاه الأجل قبل أن يتمكن من تنفيذ مشروعه بالهجرة إلى دمشق، وكانت وفاتـه في شهر جمادي الثانية عام ١٠٤١هـ /١٦٣١م ودفن في مقبرة المجاورين في القاهرة.

\* \* \*

#### 7 ـ مؤلفاته:

برز المقري كمؤرخ إلى جانب تأليفه في الحديث والأدب والتراجم.

وتتجلى قيمة مؤلفاته في ثقافته الموسوعية وإيراده معلومات عن كتب شتى ضاعت أكثرها، وهو يمزج المادة التاريخية بالأدب والشعر. ولا يتوانى المقري عن الاشارة إلى الكتب التي أخذ عنها. وأكثر من أخذ عنهم هو الوزير لسان الدين ابن الخطيب في كتبه المختلفة.

وتكثر في مؤلفاته الاستطرادات، وتلاحظ خفة الروح وبعض الدعابة كها تلاحظ الأمانة العلمية فيها يروي، فهو لا يحذف ولا ينقص في النصوص التي يرويها ولو تضمنت هزلًا أو مجونا.

وهذا عرض لأهم كتب شهاب الدين المقري:

أ\_ «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» وهو أشهر كتبه. وقد كتبه بعد عودته من دمشق بعد إلحاح أدبائها عليه بكتابة تاريخ الأندلس وأدبه ووصف طبيعته الجميلة ورجاله الأعلام.

ويتألف الكتاب من أربعة أجزاء كبرى، اثنان منها يتحدَّثان عن الأندلس عامة، والاثنان الآخران يتحدثان عن لسان الدين.

ويقسم الجزءان الأولان إلى ثمانية أقسام: (١)

أولها: في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور

<sup>(</sup>١) تاريخ الفكر الأندلسي ، بالنثيا ص ٣٠٣ وما بعدها

خيرها، وذكر بعض مآثرها المجلوة الصور، وتعداد كثير مما لها من البلدان والكور المستمدة من أضوائها.

والشاني : في إلقاء بلد الأندلس للمسلمين بالقياد، وفتحها على يـدي موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد مع الالمام بذكر ولاتها قبل بني أمية .

والثالث: في ذكر خلفائها وملوكها وسرد ما كان للدين بالاندلس من العز السامى العماد.

والرابع: في ذكر قرطبة، التي كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة، وجامعها الأموي ذي البدائع الباهية الباهرة، والإلمام بحضرتي الملك: الناصرية الزهراء، والعامرية الزاهرة.

والخامس: في التعرف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق. والسادس: في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق. والسابع: في نبذة مما منّ الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان. والثامن: في ذكر تغلب العدو والكافر على الجزيرة.

أما الجزءان الأخيران فيتحدثان عن أولية لسان الدين وشيوخه وأساتذت. وأبنائه ومراسلاته ووزارته الأولى والثانية وشعره ونثره.

والطريف في طبع هذا الكتاب العظيم أن طبعته الأولى كانت بالفرنسية عام ١٢٧٥هـ / ١٨٥٨م في مدينة «ليدن» تحت عنوان:

Analectes sur l'histoire et la litérature des Arabes d'Espagne

وقد أصبح الكتاب منذ ذلك الوقت يعرف في أوربا اختصاراً باسم -Ana وقد أصبح الكتاب بعض المقاطع باللغة الانجليزية بإشراف lectes

The history of the Mohammedan : المستشرق جايانجوس تحت عنوان

وفي بـولاق تمت الـطبعـة العـربيــة الأولى عــام ١٢٧٩ هــــ١٨٦٢م ثم أعيدت الطبعة عام ١٣٠٧هـــ ١٨٨٥م.

والطبعة المتداولة اليوم تمت في القاهرة عام ١٣٦٩هــ ١٩٤٩م بـإشراف الشيخ محي الـدين عبـد الحميـد. وذلـك في عشرة مجلدات، الخمسـة الأولى للتاريخ الأندلسي، والخمسة الثانية للوزير لسان الدين.

ثم أعيد طبع هذه النسخة أكثر من مرة في بيروت والقاهرة.

ب ـ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: وقد كتبه في مدينة فاس قبل رحلته إلى القاهرة. وهو لا يقل عن النفح أهمية، رغم تكرار بعض الأخبار في الكتابين.

وكان تأليفه استجابة لرغبة نفر من أدباء تلمسان وعلمائها .

وصاحب موضوع الكتاب هو القاضي عياض بن موسى بن عياض عالم المغرب والأندلس في القرن السادس للهجرة. وقد ولد في مدينة سبته. ورحل منها إلى الأندلس حيث أمضى الشطر الأعظم من حياته قاضياً ومحدثاً وفقيهاً وأديباً، ثم ارتحل إلى مراكش وفيها توفي عام ٤٤٥هـــ ١١٤٩م.

ويعرض الكتاب لتاريخ المغرب من خلال الحديث عن القاضي عياض. وهو مطبوع في أربعة مجلدات.

ج ـ روضة الآس العاطرة الأنفاس، في ذكر من لقيتهم من أعلام مراكش وفاس. ولا يزال الكتاب مخطوطاً، ويحتمل وجوده أو وجود بعضه في مكتبات المغرب. وهو كتاب في الأعلام المعاصرين للمقري.

د ـ حسن الثنا في العفو عمن جني : وهو مجموعة من الآيات والأحـاديث في طلب العفو والمغفرة. وقد طبع في مصر بحجم ٤٧ صفحة.

هــ إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وهو أرجوزة في التوحيد وعلم الكلام، مطلعها:

يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري

وقد ألفه بين فاس والقاهرة. وطبع في تونس

و\_ إتحاف المغرم المغـرى بتكميل شـرح الصغرى. وهـو كذلـك في علم الكلام. وكتبه بين المغرب ومصر. ولا يزال مخطوطاً في جامع الزيتونة بتونس.

ز\_ فتح المتعال في وصف النعال: ويضم أرجوزة للمقري في وصف نعل الرسول الكريم وقصائد أخرى في هذا المجال، وهو مطبوع.

ح \_ عرف النشق في أخبار دمشق: وهو من الكتب الضائعة.

ط \_ أنواء نيسان في أنباء تلمسان: وهو كذلك من الكتب الضائعة.

ى ـ زهر الكمامة في العمامة: وهو أرجوزة مخطوطة.

ك \_ إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة: وهو كتاب في النحو، ولم يصل إلينا مخطوطه.

هذا وللمقري عدة كتب بدأها ولم يمتد به العمر لكي يكملها ولا نعلم عنها إلا عناوينها المثبوتة في أرجاء كتبه التي وصلت إلينا، ومثالًا على ذلك كتاب «مشق قلم المدح لدمشق». الذي ورد ذكره في النفح.

وهكذا نجد أن أهم آثار المقري كانت في مؤلفاته التاريخية وبخاصة في «نفح الطيب» و«أزهار الرياض» وهما كتابان هامان جداً في تاريخ الأندلس والمغرب ورجال القطرين وأعلامها وأدبائها.

وما دمنا بصدد الحديث عن مؤلفات المقري فمن المفيد أن نذكر أن مؤلفين تونسيين نشرا دراستين عنه هما:

- «المقري صاحب نفح الطيب» من تأليف الحبيب الجنحاني.

- «المقري» من تأليف عثمان الكعاك.

رحم الله المقري عالماً ومؤرخاً وأديباً، وجزاه خيراً بما قدم من جهود حفظت لنا كثيراً من تراث المغرب والأندلس ضاع كثير منه في ثنايا الكتب المفقودة أو المتلفة بأيدي الأعداء الجهلة.



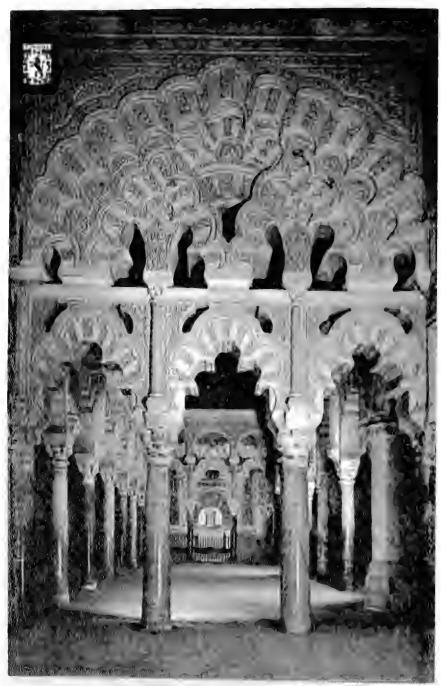

مسجد قرطبة . عقود متشابات



سجار لوطية واجهة المعراب

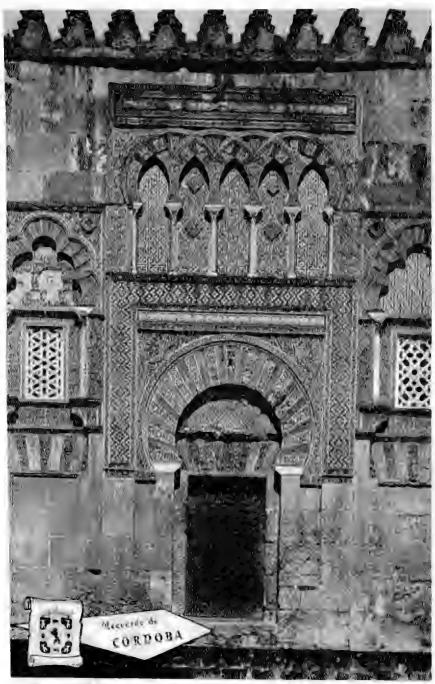

سحد قرطة ... باب في زيادة الحكم الثاني

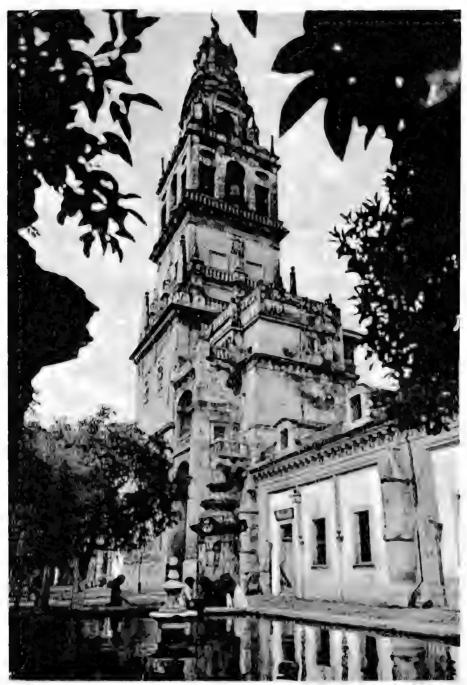

منادنة حامع فرطبة





حدة لله من زيادة الحكم الثاني



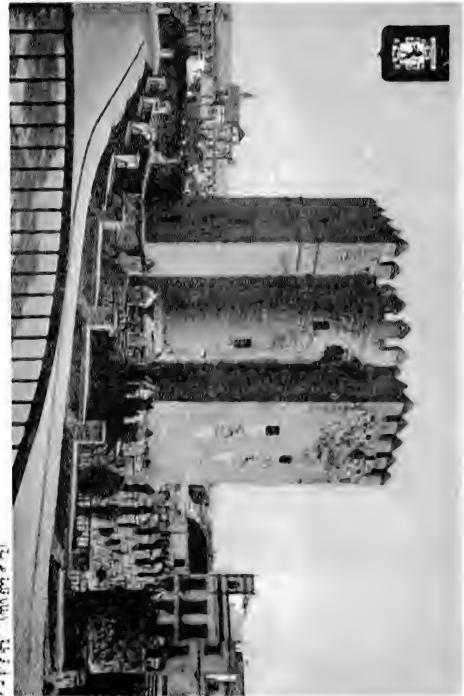

ورج العاسامي



اطلال مديه الرقرا

ionverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



برج الذهب، إشبيلية. . أقامه خلفاء الموحدين



مثذنة مسجد اشبيلية . . الجيرالدا



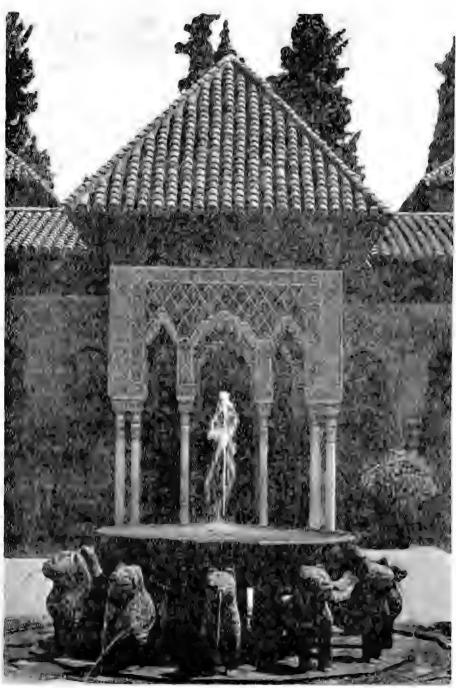

نصور الحمراء بركة السباع ورخارف الأعمارة

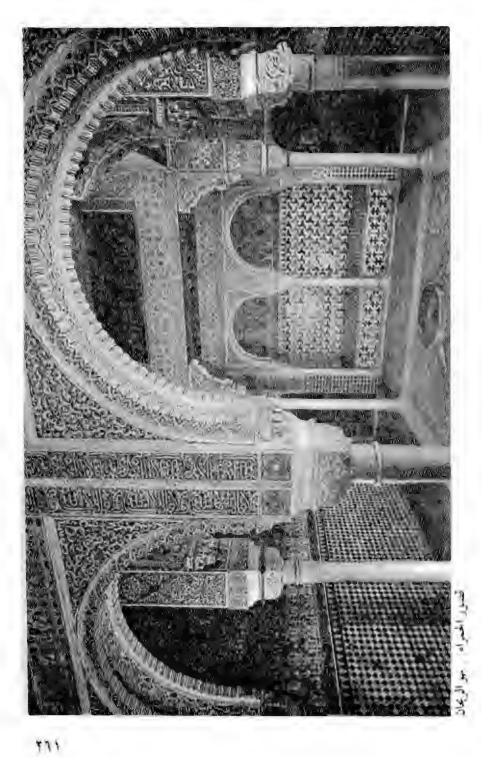

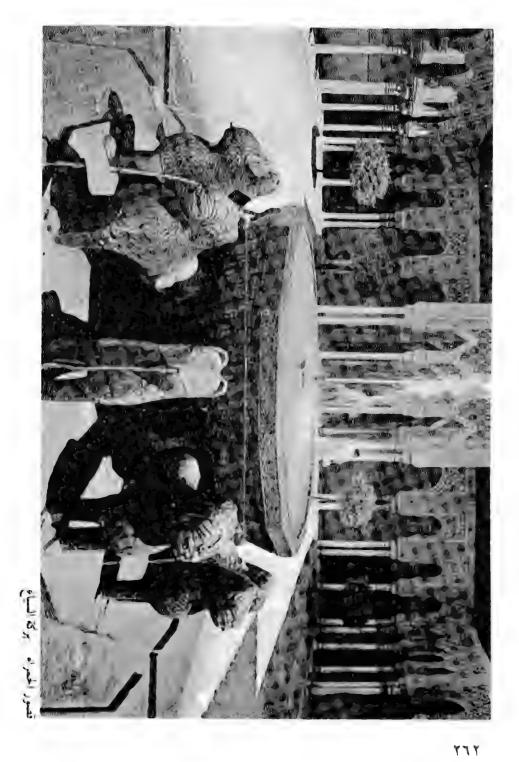

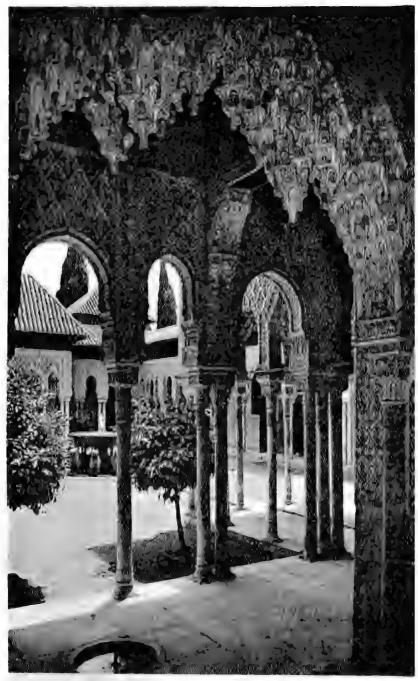

ور اختراه | جانب من يو الساح





قصير الحمراء ساحة السباع ومن حوها الأعمدة



همراء فضر البري

## المستراجع

- ١٠ ابن الأبار، أبو عبدالله محمد البلسني: التكملة لكتاب الصلة. القاهرة
   ١٩٥٥.
  - ٢ ابن الأبار: الحلة السيراء، تحقيق د. حسين مؤنس. القاهرة ١٩٦٣.
    - ٣ .. ابن الأثير، علي بن أحمد، الكامل في التاريخ. بيروت ١٩٦٧.
- ٤ ابن بسام، أبو الحسن على الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.
   جامعة القاهرة.
- ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك: الصلة في تاريخ أئمة
   الاندلس. القاهرة ١٩٦٦.
- 7 ابن بطوطة، أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي، تحفة الأنظار في غرائب الامصار وعجائب الأخبار. بيروت ١٩٦٤.
- ٧ \_ ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد : جمهرة أنساب العرب. القاهرة ١٩٦٢
  - ٨ ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والالاف. بيروت ١٩٨١.
- ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل. بغداد ـ القاهرة بلا تاريخ.
  - ١٠ ــ ابن حزم، نقط العروس حتى تواريخ الخلفاء. القاهرة ١٩٥١.
- ١١ ـ ابن حيان، أبو مروان بن خلف القرطبي: المقتبس من أنباء أهل
   الأندلس. بيروت ١٩٧٣.
- ١٢ ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبدالله بن محمد: الإحاطة في أخبار

- غرناطة، تحقيق محمد عبدالله عنان. القاهرة ١٩٧٣.
- ١٣ ـ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. تحقيق ليفي بروفنسال. بيروت ١٩٥٦.
- ١٤ ابن الخطيب: مشاهدات ابن الخطيب في بـلاد المغـرب والأنـدلس.
   تحقيق: أحمد مختار العبادى. الاسكندرية ١٩٥٨.
- ١ ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق أحمد مختار العبادى. القاهرة ١٩٦٨.
  - ١٦ .. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: كتاب العبر. بيروت ١٩٨١.
    - ١٧ ـ ابن خلدون: المقدمة. بيروت ١٩٦٧.
- ١٨ ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم: وفيات الأعيان وأبناء الزمان. بيروت ١٩٧٠.
- 19 ابن سعيد المغربي، علي بن موسى: المغرب في حلى المغرب. تحقيق د. شوقى ضيف. القاهرة ١٩٦٤.
  - ٧٠ ـ ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد: العقد الفريد. القاهرة ١٩٤٩.
- ۲۲ ـ ابن الفرضي، أبو الوليد عبدالله بن محمد: تاريخ علماء الأندلس. تحقيق كوديرة. القاهرة ١٩٦٦.
- ٣٣ .. أبو العباس أحمد السلاوي الناصري: الاستقصافي أخبار المغرب الأقصى . الدار البيضاء ١٩٥٠ .
- ٢٥ ـ الأصبهان، أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني. بيروت، طبعة مصورة
   عن دار الكتب المصرية.
  - ٢٥ ـ أمين، أحمد: ظهر الإسلام. القاهرة ١٩٦٦.
- ٢٦ ـ بالنثيا، آنخل جونشالث: تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة د. حسين مؤنس. القاهرة ١٩٥٥.

- ٢٧ بروفنسال، ليفي: حضارة العرب في الأندلس. بيروت بـ لا تاريخ.
   ٢٦٨.
  - ۲۸ ـ بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي. القاهرة ١٩٧٧.
    - ٢٩ ـ بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. بيروت ١٩٥٤.
- ٣٠ ـ البستاني، بطرس: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث. بيروت ١٩٥٨.
  - ٣١ الجارم، على: قصة العرب في اسبانيا. القاهرة بلا تاريخ.
  - ٣٢ ـ ديوز، محمد على: تاريخ المغرب الكبير. القاهرة ١٩٦٣.
- ٣٣ الحميدي، أبو عبدالله محمد بن فتوح: جذوة المقتبس في ذكر رجال الأندلس. القاهرة تحقيق محمد بن تاويت الطنجي.
- ٣٤ الحميري، محمد بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلس (من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار). تحقيق بروفنسال. القاهرة ١٩٣٧.
  - ٣٥ ـ الركابي، جودة: في الأدب الأندلسي. دمشق ١٩٥٥.
  - ٣٦ الريسون، محمد المنتصر: الشعر النسوى في الأندلس.
    - ٣٧ ـ الزركلي، خير الدين: الأعلام. بيروت ١٩٨٠.
  - ٣٨ ـ سالم، السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب الكبير، ج٢ بيروت ١٩٨١.
- ٣٩ ـ سالم، السيد عبد العزيز: قرطبة، حاضرة الخلافة في الأندلس، ج١/ ١٩٧٢.
  - ٤٠ صقر، أحمد: مدينة المغرب الكبير. تونس ١٩٥٩.
- ٤٢ ـ الضبي، أحمد بن يحيي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. القاهرة ١٩٦٧.
- 27 ـ الطبري، أبو جعفر محمد بن جريـر: تاريـخ الأمم والملوك، بيروت بـلا تاريخ.
  - ٤٤ ـ العبادي، أحمد مختار: المجمل في تاريخ الأندلس. القاهرة ١٩٥٨.
- 20 \_ عسويس، عبد الحليم: ابن حرزم وجهدوده في البحث الترايخي

- والحضاري. القاهرة ١٩٧٩.
- ٤٦ ـ فارمر، هنري: تاريخ الموسيقا العربية. بيروت بلا تاريخ.
- 27 فروخ، عمر: تاريخ الفكر العربي (إلى أيام ابن خلدون). بيروت ١٩٦٦ه.
  - 43 \_ كولان، ج. س: الأندلس «دائرة المعارف الإسلامية» بيروت ١٩٨٠.
- ، ٤ \_ مؤنس، حسين: فجر الأندلس القاهرة ١٩٥٩، جدة \_ الدار السعودية للنشر والتوزيع، ١٩٨٥.
  - ٥ \_ مجهول : أخبار مجموعة. تحقيق لافونتي الكانترا. مدريد ١٨٦٧.
  - ٥١ ـ مجهول: فتح الأندلس. تحقيق خواكين جونثالث. الجزائر ١٨٨٩.
- ٢٥ ـ المراكشي،، عبد الواحد بن علي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب.
   القاهرة ١٩٦٣.
- ٥٣ ـ المسعودي، أبو الحسن علي: مروج اللهب ومعادن الجوهر. القاهرة 190٨.
- ٤٥ ـ المقري، أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.
   القاهرة ١٩٤٩.
  - ٥٥ ـ الناضوري، رشيد: تاريخ المغرب الكبير، ج١. بيروت ١٩٨١.
- ٥٦ ـ هـونكه، زيغريد: شمس العرب تسطع على الغرب. بيروت ١٩٨٠.
  - ٥٧ ـ هيكل، أحمد: الأدب الأندلسي. القاهرة ١٩٧١.
- ٥٥ ـ ياقوت الحموي، أبو عبدالله شهاب الدين: معجم البلدان. بيروت
  - Dozy: Histoire des Muslimans. Leiden 1932 \_ 09
    - Warmington B. H: Carthage. London 1960 \_ 7.
  - Young Lewis: The Arabs and Europe. London 1970. \_ \\

## المحثتوك

| الصفحة                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقلمة                                                                                                                                            |
| بين أعمدة «هرقل» وجدار «بواتييه»                                                                                                                 |
| الصَفَر، ونخلة الرصافة                                                                                                                           |
| بواكير الشعر الأندلسي                                                                                                                            |
| المسجد الجامع في قرطبة                                                                                                                           |
| أهم المساجد الأموية في الأندلس                                                                                                                   |
| (١) المسجد الجامع بتطيلة ٥٩ (٢) جمامع بماب مردوم بـطليطلة ٦٦.<br>(٣) المسجد الجامع بالمرية ٦٣. (٤) المسجد الجامع بأشبيلية ٦٦.                    |
| القصور الأموية في الأندلس ١٩٠٠ ١٩٠٠                                                                                                              |
| زرياب في قرطبة                                                                                                                                   |
| شاعرات الأندلس، الجزء الأول: عصر الإمارة والخلافة                                                                                                |
| الجارية العجفاء ٨٩. قمر البغدادية ٩٣. عائشة القرطبية ٩٤. حفصة<br>بنت حمدون الحجارية ٩٥. الغسانية اليمانية ٩٦. مريم بنت أبي<br>يعقوب الأنصاري ٩٦. |
| الشاعر الطليق                                                                                                                                    |
| ولاً دة شاعرة قرطبة                                                                                                                              |
| الحدائق في الشعر الأندلسي١٢٣                                                                                                                     |
| ابن حزم الأندلسي مؤرخاً                                                                                                                          |

## الصفحة شاعرات الأندلس، الجزء الثاني: عصر ملوك الطوائف .....١٤٣ أم الكرم بنت المعتصم ١٤٤. زينب المرية ١٤٥. اعتماد وبثينة ١٤٦. نزهون الغرناطية ١٤٩. -(١) قصر المأمون بطليطلة ١٧٨ . (٢) قصر بني حمود بمالقــة ١٨٠ . (٣) قصر الجعفرية بسرقسطة ١٨٢. شاعرات الأندلس، الجزء الثالث: عصر الطوائف والموحدين..... ١٩٣٠ حمدونة بنت زياد وزينب ١٩٣. أم العلاء الحجارية ١٩٦. قسمونه بنت اسماعيل ١٩٧. أسهاء العامرية ١٩٨. الشلبية ١٩٩. أم الهناء القرطبية ١٩٩. حفصة الركونية ٢٠٠. البحرية في الشعر الأندلسي ...... ٢٠٥ قصور الحمراء بغرناطة ..... قصور الحمراء بغرناطة



تعنل ذايمة والاندلس، مساحة بارزة من المداكرة العبربية تتمشل في حبدر شبى، مساحة فيها الاسى والمرارة، وفيها النجر بامجاد نولت ، وفيها المهاجس التاريخي الماري ما فتىء يبكر رفي حباتما العبربية منه سقوط الاندلس قبل خمية قرول

ولا شك أن المكتبة الأندلسية عنيه بالمنادرات التي تساولت تاريخ الوجود العربي في أسبانيا . وعلى الرغم من المحن للملاحقية التي شهدها الدات العرب من مكتبات وأثار، فإن هذا الشرات لا يزال شباهما حيا على روعة الحنسارة الإسلامية التي عنوسها العرب في أرض الإسادلس ورووها دما وعلوما وعطاء بشربا بالإحكود

تسوزع الدراسات في هذه الكتاب بين التباريخ والأدب والمعن والعمارة وهي دراسات محمصرة سريعة، كتبت في أوقات مشاعدة فهي لا سير في خط واحد منتظم ، والرابط العام بينها هو الإطار الاندلسي على سعته وشهوله ويصم الكتاب النبين وعشرين مقالة يتداخل فيها التاريخ اللهم والعمران والمرسفي ، لتقدم في تحاقمة المطاف لوحات عبابرة من النبقر الاندليمي الكرد المثالد